المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية اللغة العربية قسم الدراسا العليا



2<1V

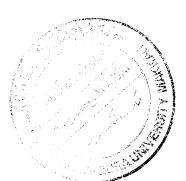

القراءات العشر المختلفة في العلامة الإعرابية وأثر ذلك في المعنى من خلال كتاب النشر لابن الجزري

رسالة مقدمة من الطالب: مبروك همود الشمري لنيل درجة الماجستير في النحو والصرف

إشراف الدكتور: سعد هدان الغامدي

عام ۲۲31هـ - ۱۰۰۲م

المملكة العرينة السعودية مزارة النعليم العالي جامعته أمزالقرى كأنتم اللغتم العرينتم

غوذج رقم: (٨)

إجازةُ أُطروحةٍ علميّةٍ في صيغتها النّهائيّةِ بعدَ إجراء التّعديلات :

الاسمُ الرُّباعيُ: هـ بروك حرود مشاجي الشهرك الرَّقم الحامعي: (١٩٨٤٢٨٩)

فرع: اللغية

قسم : الدّراسات العليا العربيّة

كَلَّيَّة : اللغة العربيَّة

الأطروحةُ مقدَّمةٌ ليل درجة: الماجستير في تخصُّص: السُحِو والصرف

عنوانُ الأطروحةِ: القراءات القرآنية المختلفة في العلامة الإعرابية وأثر ذلك في المعن من خلال كتاب النشر

> اخمدُ لله ربُّ العالمين،والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد : فبعد إحراء التّصويبات المطلوبة التي أوصت ْ بما اللَّجنُّهُ الَّتي ناقشتْ هذه الأطروحةُ بتاريخ : يم /ي /٢٦ ١٤ هـ ، توصى النَّجنَّةُ بإجازَتما في صيغتها النَّهائيَّة المرفقة والله الموفّق ،،،،

#### أعضاء اللجنة:

المشوف : د برمد حمد لرم كمكور المناقش الأوّل : ﴿ و عِما ولهُسَكَى المناقش النَّاني : ومبرك التوقيع: والتوقيع: التوقيع: التوقيع:

يعتمد : رئيس قسم الدّهاسات العليا العربيّة i.c : سليمان بن أبواهيم المعايد

التوقيع : بـ

# ملخص البحث

هــــذا البحث يتحدث عن ظاهرة نحوية في القراءات القرآنية وهي : اختلاف القراءات في العلامة الإعرابية اللاحقة لها من رفع ونصب وجر وجزم ، فهو يُعنى بالقراءات المتفقة في لفظها وأحرف بنيتها المختلفة في علاماتها الإعرابية ، إضافة إلى ما قد ينشأ عن هذا من اختلاف في المعنى أو اتفاق

ويقع هذا البحث في بابين ، يتصدرهما تمهيد عن القراء العشرة ، وعن أساب اختلاف القراءات القرآنية وأنواعه ،وعن النحو والقراءات .

أما الباب الأول فيتحدث عن القراءات المختلفة في الحركات الإعرابية ، ويتضمن ثلاثة فصول : الفصل الأول : اختلاف في الرفع والنصب .

الفصل الثاني : اختلاف في الرفع والجو .

الفصل الثالث : اختلاف في النصب والجو .

ثم يطالعنا الباب الثاني وفيه حديث عن القراءات التي اختلافها ليس بين الحركات ، ويقع في ثلاثة فصول : الفصل الأول : اختلاف بين الجزم والحركات .

الفصل الثاني: اختلاف بين أحرف الإعراب.

الفصل الثالث : اختلاف في إثبات التنوين وحذفه .

وكان من أبرز أهداف البحث :

١ ــ تَتَبُّع اختلاف القراءات في الضبط الإعرابي لكلمة واحدة .

٧ محاولة حصر الكلمات القرآنية التي قرئت بأكثر من وجه إعرابي .

٣ ـ توجيه تلك القراءات عربيةً ومحاولة استقصاء الأوجه الإعرابية فيها .

٤ ــ تبيينُ معنى تلك القراءات وذكرُ ما قد يكون بينها من اختلاف في المعنى .

وقد توصلنا في البحث إلى عدة نتائج منها :

١- أهمية القراءات في إثراء الدرس النحوي بالأمثلة المتعددة .

٢ القراءات القرآنية حَكَم عدل عند اختلاف المذاهب النحوية .

٣ اخستلاف القسراءات في العلامة الإعرابية قد ينتج عنه اختلاف في المعنى ،وقد يكون معنى القراءتين واحدا .

٤ ـ جنح كشير من البصريين إلى تأويل بعض القراءات التي لا تتفق مع قواعدهم ، بينما بني الكوفيون عليها قواعد نحوية ، وهذا مسلك يُحمد للكوفيين ويُقوي مذهبهم .

اسم المشرف: و/ سعد حمدان الغامدي معميد الكلية سرد/ محمد صَلَح بلوك التوقيع :

اسم الطالب مبروك محود الشمري التوقيع: مسترعطى

# مُقْتُلَمِّينَ

الحمد لله الذي أنزل على عبده خير الكتب ، وجعل لغته لغة العرب ، وحفظها بحفظ كتابه الكريم ( إنّا نحنُ نزّلنا الذكرَ وإنّا له لحافظون ) (١) .

والصلاة والسلام على النبي الأمي، والرسول العربي، أفصح العرب لساناً، وأعظمهم بياناً، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبسعسد:

فإنّ توجيه القراءات القرآنية وبيان تخريجاتها في العربية موضوع على قدر من الأهمية ، وله فضلٌ ومزيّة ؛ لصلته بالقرآن الكريم معجز البلغاء ومبهر الفصحاء ، فمن هذا المنطلق كان عنوان هذا البحث : ( القراءات القرآنية المختلفة في العلامة الإعرابية وأثر ذلك في المعنى من خلال كتاب النشر ) .

وهو موضوع يُعنى بالقراءات المتفقة في لفظها وأحرف بنيتها المختلفة في علامتها الإعرابية الدالة على الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم ، وما قد يلحق هذه العلامات من تنوين ، أو من حذف له للإضافة أو للمنع من الصرف ؛ لذلك فهذا الموضوع لا يتحدث عن الكلمات المختلفة في البنية أو في علامات البناء .

ويقع هذا البحث في بابين يتصدرهما تمهيد يحتضن العناصر الآتية:

أ ـ تعريف عام بالقراء العشرة .

ب ـ سبب اختلاف القراءات وأنواعه .

ج ـ النحو والقراءات .

ثم يطالعنا الباب الأول وهو يتحدث عن القراءات المختلفة في الحركات الإعرابية ، ويتضمن ثلاثة فصول :

<sup>(</sup>۱) الحجر: ٩

الفصل الأول: اختلاف في الرفع والنصب.

الفصل الثاني: اختلاف في الرفع والجر.

الفصل الثالث: اختلاف في النصب والجر.

أما الباب الثاني فقد تخصص بالقراءات التي اختلافها ليس في الحركات ، ويقع في ثلاثة فصول :

الفصل الأول: اختلاف بين الجزم والحركات.

الفصل الثاني: اختلاف بين أحرف الإعراب.

الفصل الثالث: اختلاف في إثبات التنوين وحذفه.

أسباب اختيار الموضوع : كان لاختيار هذا الموضوع دوافع وأسباب من أهمها : أولاً : علاقة هذا الموضوع بكتاب الله تعالى وقراءاته المختلفة ، فالبحث فيه فرصة سانحة لكي نتعرف على تلك القراءات ونعُب من نميرها الصافي ، ونجعلها أس دراساتنا العربية .

ثانياً: ندرة المواضيع التي خصصت توجيه القراءات حسب اختلافها في علامات الإعراب، فلعل هذا الموضوع يضيف لبنة جديدة في ذلك.

ثالثاً : وفرة المراجع في هذا الموضوع والتي تساعد على الخوض في غماره ، واصطياد نفائسه ودرره .

أهداف البحث: يهدف البحث إلى عدة أمور من أهمها:

١\_ دراسة ظاهرة اختلاف إعراب القراءات في كلمة واحدة .

٢\_ محاولة حصر الكلمات القرآنية التي قرئت بأكثر من وجه إعرابي .

٣\_ توجيه تلك القراءات عربيةً ، ومحاولة استقصاء ذلك .

٤\_ تبيين معنى تلك القراءات ، وذكر ما قد بكون بينها من اختلاف في المعنى .

منهج البحث: يمكن توضيح منهج البحث بالنقاط التالية:

 ١ - أذكر الآية القرآنية برواية حفص عن عاصم ، وأقتصر على الشاهد فيها وماله علاقة بتمام المعنى .

٢ أعقب ذلك بتحديد القراءات المختلفة وقرائها فيما يخص موضوعنا ، وكان مرجعي الأساس في ذلك كتاب النشر لابن الجزري .

" — أذكر توجيه كل قراءة ، محاولاً استقصاء أوجه الإعراب فيها ، وقد أكثرت من الرجوع إلى البحر المحيط لأبي حيان ، والدر المصون للسمين الحلبي ، وفتح القدير للشوكاني ؛ لأنها من الكتب المتأخرة التي حاولت استقصاء وجوه الإعراب ، واستدركت ما فات السابقين ، واعتنت بالقراءات عناية فريدة ، كما استأنست بكتب التوجيه الأخرى :كالتبيان ، والكشف ، وحجة القراءات ...

ع - حاولت جاهداً تجلية معنى كل قراءة ، وما قد يكون بين القراءتين من اختلاف في المعنى ، ولكن لا يعني ذكري لمعنى القراءتين دائماً أنهما تباينا في المعنى ، واختلفا في المدلول ، فقد يكون معناهما واحداً أو متقارباً .

۵ ـ حاولت في ثنايا البحث ترجيح بعض الوجوه النحوية على بعض ما استطعت إلى
 ذلك سبيلاً

٦ - إذا سنحت لي سانحة تملي علي الدفاع عن القراءات القرآنية ، اهتبلت الفرصة ،
 ووقفت منافحاً عن القراءة القرآنية متلمساً لها وجهاً في العربية .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر ـ بعد شكر الله تعالى ـ إلى جامعة أم القرى ممثلة بكلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية ، التي أتاحت لي الفرصة للدراسة فيها ، وإعداد هذا البحث في رحابها ، وكم كانت لسعادة الدكتور : سعد حمدان الغامدي من يد طولى في ذلك فقد كان خير معين لي ـ بعد عون الله تعالى ـ لإتمام هذا البحث .

كما لا يفوتني أن أشكر المناقشين الفاضلين : الدكتور/ عياد الثبيتي ، والدكتور/ عبد الله القربي ، لقراءتهما هذا البحث ومناقشته .

واخيرا أقول: ما كان في هذا البحث من صواب فمن توفيق الله تعالى ، وما كان من خطأ أو زلل أو نقص فمن نفسى

وقد بذلت الجهد لإظهار هذا البحث بالصورة المرضية ، التي تليق بموضوعه ، ولكن يبقى هذا العمل عملاً بشرياً لا يخلو من نقص ، ولا يسلم من خطأ ، ولكن حسبي أني للصواب قصدت وللحق نشدت ، والكمال لله تعالى ، وأبى الله تعالى العصمة لكتاب إلا لكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

والحمد لله أولاً وآخراً.

أ \_ القراء العشرة .

ب \_ أسباب اختلاف القراءات .

ج ـ النحو والقراءات .

# أ القراء العشرة

الأول: ابن عامر ()

وهو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة أبو عمران على الأصح ، وقيل : أبو عامر(").

قال عنه أبو عمرو الداني: ( هو عبد الله بن عامر اليَحْصُبي ،قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك ، ويكنى أبا عمران وهو من التابعين ، وليس في القراء السبعة من العرب غيره وغير أبي عمرو(, توفي ابن عامر سنة ثماني عشرة ومائة ().

ذكره الإمام الشاطبي (ت: ٥٩٥هـ) بقوله:

صريحٌ وباقيهم أحاط به الولا ( °)

أَبُو عَمْرِهم واليَحْصُبيِّ ابن عامرٍ

<sup>()</sup> معرفة القراء ١/ ٦٧.

<sup>(&</sup>quot;) التيسير ١٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) معرفة القراء ٧٠/١.

<sup>(°)</sup> الوافي في شرح الشاطبية ٢١.

 <sup>(</sup>٦) مصادر ترجمته : معرفة القراء ٧٢/١ ـــ ٧٢ ، الفهرست ٢٨ ، وفيات الأعيان ٣١٤/١ ، غاية النهاية
 ٢٤٣/١ ــــ ٤٤٣ ، التهذيب لابن حجر ٣٦٧/٥ ــــ ٣٦٨ ، الأعلام ٢٥٥/٤.

## الثاني: ابن كثير (١)

هو : عبد الله بن كثير بن المطلب أبو جعفر ، مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري الكي إمام المكيين في القراءة ،أصله فارسي ، وكان دارياً بمكة ،وهو العطار، وقد تصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن ،وتوفي سنة عشرين ومائة (١).

ذكره الإمام الشاطبي بقوله:

هو ابنُ كثيرِ كاثرُ القومِ مُعْتَلى (")

ومكةً عبدُ الله فيها مُقامُه

# الثالث: عاصم بن أبي النَّجُود ()

هو: عاصم بن بَهْدَلة أبي النَّجُود بفتح النونَ وضم الجيم ، أبو بكر الأسدي مولاهم ، الكوفي ، الحناط ، شيخ الإقراء بالكوفة ، ويقال : أبو النجود اسم أبيه ، وبهدلة اسم أمه ، وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة (°).

قلت : هو إمام كوفي ، فإذا ذكر في كتب القراءات قرأ الكوفيون فهو من بينهم ، وأكثر ديار الإسلام ـ اليوم ـ تقرأ بقراءة هذا الإمام برواية حفص عنه .

وهو معدود في التابعين ،كما ذكر الذهبي، وذكر أنه إليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة ( ') .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) معرفة القراء ۱/ ۷۲، ۷۲.

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء ١/ ٧١، ٧٢.

<sup>(&</sup>quot;)الوافي في شرح الشاطبية ١٧.

<sup>(</sup> أ) مصادر توجمته : ، الفهرست ٢٩ ، وفيات الأعيان ٣٠٤/١ ــــ ٣٠٥ ، ميزان الاعتدال ٥/٢ ، غاية

النهاية ٢/٦٦ ــــ ٣٤٦ .

٣٤٧ — ٣٤٦/ ١: النهاية (أ)

<sup>(</sup>١) معرفة القراء ٧٣ و ٧٧ .

وذكره الشاطبي بقوله : فأمّا أبو بكرٍ وعاصمٌ اسمُه وذاك ابنُ عيّاش أبو بكر الرضا

فشُعْبَةُ راويه المبرِّزُ أَفضَلا وحفصٌ وبالإتقان كان مُفضَّلا (')

# الرابع: أبو عمرو بن العلاء ()

هو: أبو عمرو بن العلاء المقرئ النحوي البصري الإمام مقرئ أهل البصرة ،اسمه: زبّان (<sup>7</sup>). ولد سنة ثمان وستين ، وقيل: سنة سبعين ، وقيل: سنة خمس وستين ، وقيل: سنة خمس وخمسين ، فقرأ بمكة والمدينة ،وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة ،فليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه(<sup>1</sup>) ، وتوفي سنة أربع وخمسين ومائة (<sup>6</sup>).قال الإمام الشاطبي عنه:

أبو عمروالبصريُّ فوالدُّهُ العَلا (١)

وأمّا الإمامُ المازنيُّ صريحُهم

فعلى هذا نلحظ أن أبا عمرو بن العلاء تميز بأمور منها:

١- أنه عربي خالص العروبة ، وليس في القراء السبعة عربي خالص العروبة إلا هو
 وابن عامر كما تقدم .

٢\_ أنه جمع بين علمي القراءات والنحو .

٣\_ أنه أكثر القراء السبعة شيوخاً.

<sup>(&#</sup>x27;) الوافي في شرح الشاطبية ١٩ . (') مصادر ترجمته:المعارف ٥٤٠ ، معرفة القراء ١٠٠/١ ــــ ١٠٥/ غاية النهاية ٢٨٨/١ ــــ ٢٩٢، سير النبلاء ٢٧٨٦ ــــ ٤٣٧ ــــ ٢٣٨ .

<sup>(&</sup>quot;) معرفة القراء ٨٣/١ .

 $<sup>^{2}</sup>$ غاية النهاية  $^{1}$  / ۱۸۸و ۲۸۹

<sup>(</sup>معرفة القراء ٨٧/١.

<sup>(&#</sup>x27;) الوافي في شرح الشاطبية :١٨ .

#### الخامس: حمزة الزيات ()

هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوفي مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي الزيات ، ولد سنة ثمانين ، وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم وكان إماماً حجة قيماً بكتاب الله تعالى ،حافظاً للحديث ، بصيراً بالعربية والفرائض ،عابداً خاشعاً قانتاً لله تعالى (<sup>۲</sup>) توفي سنة ست وخمسين ومائة (<sup>۳</sup>) جاء ذكره في الشاطبية بقوله :

إماماً صبوراً للقران مُرتِّلاً ()

بيري

وحمزةً ما أزكاه من متورع

### السادس: نافع الدني (م)

هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي ، مولاهم أبو رُويْم المقرئ المدني، وقيل: أبو نعيم ، والأشهر أبو رويم ، قرأ على طائفة من تابعي المدينة ، وكان أسود اللون حالكان.

وأقرأ الناس دهراً طويلاً نيفاً عن سبعين سنة ، وانتهت إليه رياسة القراءة بالدينة وصار الناس إليها().

<sup>(&#</sup>x27;) مصادر ترجمته : المعارف ٢٦٣، الفهرست ٢٩، ميزان الاعتدال ٢٨٤/١ ، غاية النهاية ٢٦١/١ ـــ ٢٦٣ ، التهذيب ٢٧/٣ ـــــ ٢٦١/١ ، الأعلام ٢٠٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) معرفة القراء ۱/ ۹۳ .

<sup>(&</sup>quot;) نفسه ۹۹/۱ .

<sup>(1)</sup> الوافي في شرح الشاطبية ٢٠.

<sup>(°)</sup>مصادر ترجمته : المعارف لابن قتيبة ٢٦٣ ، الفهرست ٢٨، وفيات الأعيان ١٩٨/٢ ــــــ ١٩٩ ، غاية النهاية ٣٣٠/٢ ـــــ ٣٣٠

<sup>،</sup> ميزان الاعتدال ٧/٤٧٣ ، معرفة القراء ٨٩/١ .... ٩٦ ، التهذيب لابن حجر ١٧/١٠ .... ٤٠٨ . الأعلام للزركلي ٨/ ٣١٧ .... ٣١٨.

رن معرفة القراء ٨٩/١.

ک غایة النهایة ۲ (۳۳۱ ک

وقد توفي هذا الإمام سنة تسع وستين ومائة (').

فهذا هو الإمام الثاني من أئمة الحرمين ، والأول هو ابن كثير وتقدم ذكره ، ولذا إذا قيل: قرأ الحرميان فهما المقصودان بذلك ؛ لأنهما في الحرمين (مكة والدينة).

وقد ذكره الإمام الشاطبي في منظومته حيث قال:

فنلك الذي اختار الدينة منزلاً ( ٢)

فأمًا الكريمُ السّر في الطيب نافعُ

## السابع: الكسائي (٢)

هو: علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي ، مولاهم الكوفي المقرئ النحوي أحد الأعلام ولد في حدود سنة عشرين ومائة (1).

قال ابن الجزري في ترجمته ( واختلف في تسميته بالكسائي ، فالذي رويناه عنه أنه سئل عن ذلك فقال : لأنبي أحرمت في كساء ، وقيل : لأنه كان يتشح بكساء ويجلس في حلقة حمزة فيقول: اعرضوا على صاحب الكسائي ، وقيل : من قرية باكسايا ، والأول هو الأصح ().

وقد ألف من الكتب كتاب معاني القرآن وكتاب القراءات ، وكتاب العدد ، وكتاب النوادر الكبير ، وكتاباً في النحو ('). توفي سنة تسع وثمانين ومائة (').

<sup>(</sup>١) معرفة القراء ٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) الوافي في شرح الشاطبية ٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) مصادر ترجمته : المعارف ٥٢٨ ، معرفة القراء ١٠٠/١ ــــ ١٠٠ ، غاية النهاية ١٥٥/١ ـــ ٥٤٠ . .وفيات الأعيان ٢٩٥/٣ ـــــ ٢٩٧ ، سير النبلاء ١٣١/٩ ــــ ١٣٤ ، شذرات الذهب ٣٢١/١ .

<sup>( )</sup> معرفة القراء ١٠٠/١ .

<sup>( )</sup> غاية النهاية ١ | ٥٣٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) نفسه ۱ | ۳۹ .

<sup>(</sup>V) غاية النهاية 1 | ٣٩٥ ومعرفة القراء ١٠٧./١.

وهناك شخص آخر من القراء يقال له الكسائي ، واسمه : على أيضاً ، والذي يفرق بين الاثنين هو اسم أبيهما إذ هناك اتفاق بين اسمهما الأول واللقب أيضاً ، وقد ذكر ابن الجزري في طبقاته الكسائي الثاني ، وقال في ترجمته : (( على بن الحسن بن عبد الرحمن ... ويعرف بالكسائي مقرئ معروف » (١) .

> وقد جاء ذكر الكسائي على بن حمزة في منظومة الشاطبي بقوله: وأمّا علىُّ فالكسائيُّ نعتُه

لِما كان في الإحرام فيهِ تَسرْبَلا (')

هؤلاء هم القراء السبعة ، ذكروا حسب تقدم وفاتهم ، وبقي ثلاثة هم تتمة العشرة

## الثامن : يزيد بن القعقاع (١)

الإمام أبو جعفر المخزومي المدنى ، تابعي مشهور كبير القدر ، ويقال اسمه : جندب بن فيروز وقيل: فيروز(1).

فهو من التابعين الذين رأوا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، ومع ذلك لم يذكر مع السبعة ؛ لأنهم نظرو ا في ذلك لكثرة الرواية عن الإمام ولكثرة أتباعه والناقلين عنه توفي سنة سبع وعشرين ومائة وقيل ثمان وعشرين ومائة وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقيل: غير ذلك (م). ذكره ابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ) في منظومته بقوله: فعنه عيسي وابنُ جَمَّاز مضي(') ثم أبو جعفر الحَبْرُ الرِّضي

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١ | ٥٣٠

<sup>(</sup>٢) الوافي في شرح الشاطبية ٢٠.

<sup>( )</sup> المعارف ٢٨٥ ، معرفة القراء ٦١/١ ـــ ٦٦، غاية النهاية ٣٨٢/٢ ـــ ٣٨٤.

<sup>(1)</sup> غاية النهاية ٢ | ٣٨٢.

<sup>(</sup>معرفة القراء ١ | ٦٢.

<sup>(&#</sup>x27;) شوح طيبة النشر ١٢ .

## التاسع: يعقوب الحضرمي ()

هو: يعقوب بن إسحاق الحضرمي قارئ أهل البصرة في عصره ، الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق مولى الحضرميين ، كان عالماً بالعربية ووجوهها ، والقرآن ، فاضلاً نقياً تقياً ورعاً زاهداً ،ومن زهده أنه سرق زاده عن كتفه في الصلاة ولم يشعر ، ورُدُّ إليه ولم يشعر ؛ لشغله بالصلاة (آ). مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين وله ثمانون سنة ، ومات أبوه عن ثمان وثمانين سنة ، وكذلك جده وجد أبيه رحمهم الله تعالى (آ). وقد ذكره ابن الجزري في (طيبة النشر ) حيث قال : تاسعُهم يعقوبُ وهُوَ الحضرميُ للهُ رُويسٌ ثم رَوْحُ يَنتمِي (أ)

#### العاشر: خلف البزار ()

هو: خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هُشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب أبو محمد الأسدي(). ولد سنة خمسين ومائة ، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين ، وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً ، روي عنه أنه قال : أشكل علَيَّ باب من النحو فأنفقت ثمانين ألف درهم حتى حفظته أو

\_\_\_ ۱۵۷، الأعلام ۲/۲۳۰.

<sup>(&#</sup>x27;) مصدر ترجمته: وفيات الأعيان ٢/٦٠٤ ــــــ ٤٠٠٪ ، معرفة القراء ١٣٠/١ـــــ ١٣١ ، غاية النهاية ٢/ ٣٨٠ ــــــ ٣٨٠، الأعلام ٢٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء ١١١٠ ـــــ ١٣١

<sup>(&</sup>quot;) غاية النهاية ٢ | ٣٨٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) شرح طيبة النشر: ١٣.

<sup>(°)</sup> مصادر ترجمته : المعارف ٢٦٤، الفهرست ٣٦، غاية النهاية ٢٧٢/١ ــــ ٢٧٣ ، التهذيب ١٥٦/٣

<sup>()</sup> غاية النهاية ٢٧٢\١

قال عرفته، وكان يكره أن يقال له البزّار ويقول: ادعوني القرئ (') ، وله اختيار أقرأ به ، وتوفي سنة تسع وعشرين ومائتين (').قال عنه في طيبة النشر: والعاشرُ البزّارُ وهُو خلفُ الله عنه يُعْرِفُ (')

ولعل من المناسب بعد تطوافنا مع أولئك الأئمة القراء أن ندرج ملخصاً عنهم على النحو التالي(٤):

| ما يطلق عليه إذا اجتمع مع غيره | بلدته  | أشهر اثنين من رواته            | وفاته | القارئ           |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|------------------|
| من القراء ( في كتب القراءات    | التي   |                                |       | 55 T 85          |
| والتفسير                       | أقرأ   |                                |       |                  |
|                                | فيها   |                                |       |                  |
| العربيان : هو وأبو عمرو        | دمشق   | ۱_هشام بن عمار ( ت: ۲٤٥)       | ۱۱۸هـ | عبد الله بن عامر |
| الابنان : هو وابن كثير         |        | ٧- عبد الله بن ذكوان (ت: ٢٤٢)  |       |                  |
| الحرميان : هو ونافع            |        |                                |       |                  |
| الابنان : هو وابن عامر         | مكة    | ١- أحمد بن محمد البزي ( ت: ٢٥٠ | ۱۲۰هـ | عبد الله بن      |
| أهل الحجاز: هو ونافع وأبو جعفر |        | هـ)                            |       | کثیر             |
|                                |        | ۲۰ قنبل ( ت: ۲۹۱)              |       |                  |
| الكوفيون: هو وحمزة والكسائي    | الكوفة | ١ـ شعبة بن عياش ( ت : ١٩٣ )    | ۱۲۷هـ | عاصم بن بهدلة    |
|                                |        | ۲_حفص بن سلیمان (ت : ۱۸۰)      |       |                  |

<sup>(&#</sup>x27;) نفسه ۱۱ ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء ١٧٢١ .

<sup>(&</sup>quot;) شرح طيبة النشر ١٣.

<sup>( ً)</sup> المرجع في هذا : التيسير ٧١ ـــــــ ٢٠ ، تحبير التيسير ١٣ ــــــ ١٧ ، النشر ٩٩/١ وما بعدها ، وكذا : تفسير الطبري ، البحر ، فتح القدير ( فيما يخص الألقاب ) في مواضع متعددة منها.

| T             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                               |        |                                |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|
| أبو عمرو زيان | <u>۵۱۵٤</u>                           | ١-أبو عمر الدوري ( ت: ٢٤٦ )   | البصرة | البصريان : هو ويعقوب           |
| ابن العلاء    |                                       | ٢- أبو شعيب السوسي( ت: ٢٦١ )  |        | النحويان : هو والكسائي         |
| حمزة بن حبيب  | 107                                   | ۱-خلف بن هشام (ت : ۲۲۹ )      | الكوفة | الكوفيون : هو وعاصم والكسائي   |
|               |                                       | ٢ ـ خلاد بن خالد ( ت : ٢٢٠ )  |        |                                |
| نافع الدني    | -179                                  | ۱ ـ قالون (ت: ۲۲۰)            | الدينة | المدنيان : هو وأبو جعفر        |
|               | •                                     | ۲-ورش (ت: ۱۹۷ )               |        | الحرميان : هو وابن كثير        |
| علي بن حمزة   | ١٨٩هـ                                 | ١- الليث أبو الحارث (ت: ٢٤٠ ) | الكوفة | الأخوان : هو وحمزة             |
| الكسائي       |                                       | ٢- أبو عمر النوري ( صاحب أبي  |        | النحويان : هو وأبو عمرو        |
|               |                                       | عمرو)                         |        | الكوفيون : هو وحمزة وعاصم      |
| أبو جعفر      | ۱۲۷هـ                                 | ۱ـ عيسى بن وردان (ت: ١٦٠)     | الدينة | المدنيان : هو ونافع            |
| جندب          |                                       | ۲_سلیمان بن جمّاز ( ت: ۱۷۰    |        | أهل الحجاز: هو ونافع وابن كثير |
| ابن فيروز     |                                       | على الواجح)                   |        |                                |
| يعقوب بن      | ۵۲۰۵                                  | ۱ـ رُويس (ت:۲۳۸ )             | البصرة | البصريان : هو وأبو عمرو        |
| إسحاق         |                                       | ٧- رُوح (ت: ٢٣٤ أو ٢٣٥)       |        |                                |
| الحضرمي       |                                       |                               |        |                                |
| خلف بن هشام   | ->٢٢٩                                 | ١ـ إسحاق الوراق ( ت:٢٨٦)      | بغداد  | أهل العراق : هو والكوفيون      |
|               |                                       | ٢ـإدريس الحداد (ت:٢٩٢)        |        |                                |
|               |                                       |                               |        |                                |

<del>-</del> . seet.

## ب ـ أسباب اختلاف القراءات القرآنية وأنواعه

أمًا أسباب هذا الاختلاف فيتحدث عنها مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ) في كتابه «الإبانة » حيث قال: «فإن سأل سائل فقال: ما السبب الذي أوجب أن تختلف القراءة فيما يحتمله خط المصحف؟ ... فالجواب عن ذلك: أن الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ كان قد تعارف بينهم من عهد النبي \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_ تركُ الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآخر ... ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر وعمر إلى ما افتتح من الأمصار ؛ ليعلموا الناس القرآن والدين فعلم كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم » (أ).

#### ويواصل مكي حديثه فيقول:

(( فلما كتب عثمان المصاحف ، ووجهها إلى الأمصار ، وحملهم على ما فيها وأمرهم بترك ما خالفها ، قرأ كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط المصحف ، وتركوا من قراءاتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحف » ( ") .

ثم بين بعد ذلك كيف انتقلت تلك القراءات للقراء الذين اشتهرت قراءاتهم ، يقول مكي في ذلك :

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ١ \ ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن معانى القراءات ٥٠ --- ٥٣.

<sup>(&</sup>quot;) نفسه :۵۳، ۵۶ .

« ونقل ذلك الآخِر عن الأول في كل مصر ، فاختلف النقل لذلك ، حتى وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك ، فاختلفوا فيما نقلوا على حسب اختلاف

أهل الأمصار » (ا).

#### فخلاصة الكلام في هذا:

أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرأ الصحابة قراءات متعددة ، والصحابة أقرأوا غيرهم ، كل حسب ما سمع وتلقى، ولم ينكر أحد على أحد ؛ لعلمهم بالرخصة في ذلك ، حتى وصلت تلك القراءات إلى القراء العشرة .

ثم هؤلاء القراء قرؤوا على أشخاص متعددين ، وهؤلاء الأشخاص قراءاتهم بينها اختلاف ، فأخنوا من قراءاتهم ، وتركوا بعضاً منها ، فنافع قرأ على سبعين من التابعين ، فما اجتمع عليه اثنان أخذه ، وما شك فيه واحد تركه ، والكسائي قرأ على حمزة ، ومع هذا خالفه في نحو ثلاثمائة حرف ، لأنه قرأ على آخرين ، فأخذ منهم ومنه ، وكذا أبو عمرو قرأ على ابن كثير ، وخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف (\) فاختلاف الروايات ـ وإن كانت كلها ثابتة ـ له أثره في اختلاف القراءات بين هؤلاء فاختلاف القراءات من وصلهم من الأئمة القراء ، وهم مع ذلك لا يقرؤون بالتشهي ، وإنما يقرؤون حسب ما وصلهم من نقل لهذه القراءات .

وقد نسبت تلك القراءات إلى أولئك القراء العشرة ، وهذه النسبة نسبة دوام وملازمة لا نسبة اختراع وابتداع ، لكن لما كان أولئك الأئمة تفرغوا لهذا الشأن ، وكثر تلاميذهم ، وضبطوا أكثر من غيرهم ، اشتهروا بتلك القراءات ، وإلا فإن غيرهم أخذ \_ أيضاً \_ عن الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم \_ وعن التابعين (")

<sup>(</sup>ا) نفسه: ١٥

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) نفسه ۱۵، ۵۵ .

<sup>(&</sup>quot;) تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات ٣١ .

وذكر بعضهم أسباباً لاختلاف القراءات القرآنية وهي في حقيقة الأمر ترجع إلى سبب واحد أساس، نذكره فيما بعد، وتلك الأسباب:

- 1 ـ اختلاف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 🦿
- ٢ ـ اختلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم .
  - ٣\_ اختلاف النزول.
- ٤ \_ اختلاف الرواية عن الصحابة رضى الله عنهم .
  - ۵ اختلاف اللغات واللهجات(¹) .

وقد جاء في كتاب (صفحات في علوم القراءات ) بعد ذكر تلك الأسباب ما نصه : ((
الخلاصة أن أسباب اختلاف القراءات ترجع إلى سببين : ١ ـ تعدد النزول . ٢ ـ تعدد اللهجات . والذي أراه هنا ويظهر لي ـ والله أعلم ـ أن سبب اختلاف القراءات واحد لا يتعدد وهو الذي عنون بنزول القرآن على سبعة أحرف ? ولكن هذا السبب يتوقف في وجوده على سبب آخر ().

وأرى أنّ هذا القول الأخير أصاب كبد الحقيقة ، فاختلاف القراءات القرآنية سببه واحد ، وهذا السبب متضمن للأسباب الأخرى من تعدد اللهجات واختلاف النقل عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ واختلاف الرواية والنقل عن الصحابة \_ رضي الله تعالى عليهم \_ وغير ذلك ، فهي تندرج تحت تجويز الشارع لقراءة القرآن الكريم على سبعة أحرف (")، وهذه الأحرف كلها منزلة من عند الله تعالى وكلها مروية عن النبي \_

<sup>(</sup>١) صفحات في علوم القراءات ١٥٦ ـــ ١٥٨ .

<sup>( )</sup> نفسه ۱۹۳ ـــــ ۱۹۴

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) وذلك من مثل ما رواه البخاري في صحيحه ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما " أن رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ قال أقرأني جبريل على حرف ، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حتى انتهى إلى سبعة أحرف" ( فتح الباري : ٢٣/٩ ، حديث رقم : ٤٩٩١ ) .

وكذا ما رواه عمر بن الخطاب أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال " إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه " ( الفتح : ٢٣/٩ ، حديث : ٤٩٩٢ ) .

صلى الله عليه وسلم \_ ومنقولة عن أصحابه الكرام \_رضي الله تعالى عنهم \_ وقد تتضمن لغات للعرب.

وهذا ما يعضده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) حيث قال: ((سبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو: تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم، إذ مرجع ذلك إلى الرأي والابتداع » (').

وهذا الاختلاف بين القراءات جاء على عدة أنواع ، صنفها ابن الجزري سبعة أصناف(٢):

الأول: تغيّرٌ في الحركات للكلمة من غير تغيّر لمعناها وصورتها، نحو: (أ يحسِب \_ أيحسَب)(") .

الثاني: تغيّرُ في الحركات مع تغير المعنى ، نحو: (وادّكرَ بعد أمّةٍ بعد أمّهٍ)(). الثالث: تغيّرُ في حروف الكلمة مع تغير المعنى دون تغير صورة كتابة الكلمة ، نحو: (ننجّيك ببدنك \_ نُنحّيك ببدنك )().

الرابع : تغير صورة كتابة الكلمة دون المعنى ، نحو : ( الصراط السراط ) (أ). الخامس : تغير الصورة والمعنى معاً ، نحو : ( يأتل - يتَالً ) ( $^{V}$ ) .

السادس : في التقديم والتأخير ، نحو : ( وجاءت سكرةُ الموت بالحق ـ وجاءت سكرةُ الموت بالحق ـ وجاءت سكرةُ الحق بالموت ) (^) .

السابع: في الزيادة والنقص، نحو ( وصّى \_ أوصى ) . (').

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۳ (٤٠٢ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۹/۱ .

<sup>(&</sup>quot;) البلد: ٥ و٧ .

<sup>(1)</sup> يوسف : 20 .

<sup>(°)</sup> يونس :۹۲

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) النور : ۲۲ .

<sup>(^)</sup> ق : ۱۹ .

#### ج ـ النحو والقراءات القرآنية:

للنحو صلات ووشائج تصله بعلم القراءات القرآنية ، ولا عجب في ذلك ، فقد وُضع علم النحو في الأصل لخدمة القرآن الكريم ، والمحافظة على النصوص العربية من اللحن ، ومن أجلّها القرآن الكريم بقراءاته الثابتة ، وفيما يلي استعراض لتك الصلات :

١- موافقة القراءة لقواعد العربية - ولو بوجه مختلف فيه - ركن من أركان صحة القراءة ، وقد نص ابن الجزري على ذلك بقوله : ((كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها » إلى أن قال: (( وقولنا في الضابط: ولو بوجه نريد به وجهاً من وجوه النحو ، سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله » ()

٧ — ومن الأمور التي تبرز العلاقة بين النحو والقراءات القرآنية : توجيه القراءات وإعرابها : وهو كما قال الزركشي : (( فن جليل ، وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها ، وقد اعتنى الأئمة به ، وأفردوا فيه كتباً ، منها كتاب الحجة لأبي علي الفارسي ، وكتاب الكشف لكي ، وكتاب الهداية للمهدوي ، وقد صنغوا أيضاً في توجيه الشواذ ومن أحسنها كتاب المحتسب لابن جني ، وكتاب أبي البقاء وغيرها)»().

وأقول: من كتب توجيه القراءات أيضاً: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري (ت: ٣٧٠هـ)، وحجة القراءات السبع لابن خالويه (ت: ٣٧٠هـ)، وحجة القراءات لأبي زرعة، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (ت: ٣٦٦هـ)، والدر المصون في علوم

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٢ .

<sup>(</sup>١) النشر ٩/١ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٣٣٩/١ .

الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت: ٧٥٦هـ) ، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي (ت: ٨٨٠هـ) ، وغيرها كثير .

٣- إيراد القراءات القرآنية أمثلة وشواهد في كتب النحو : وهو أمر يجلي العلاقة النحوية بالقراءات القرآنية ومدى العناية بها ، وأحياناً يستشهد بها على صحة مذهب نحوي ، فتكون القراءة عاضدا لذلك المذهب ، ولعل من المناسب إيراد أمثلة لقراءات قرآنية جاءت في بعض كتب النحو في عصور مختلفة تبيّن اهتمام النحويين بالقراءات القرآنية ، وأنها مصدر أساس في تأسيس قواعد العربية ، وذلك على النحو التالى :

١\_ (الكتاب) لسيبويه (ت: ١٨٠هـ) جاء ما يلى :

في باب ما ينتصب فيه الخبر يقول سيبويه : ( وقد قرئ هذا الحرف على وجهين : ( قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ( ( ) بالرفع والنصب ( ) ( ) وفي باب ما تستوي فيه الحروف الخمسة ( إن وأخواتها ( نظالع قول سيبويه التالي : ( وقد قرأ الناس هذه الآية على وجهين : ( قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ( ( ) ( ) ( ) ( )

وفي باب ما ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة ( إن وأخواتها ) نرى قول سيبويه الآتي : « وقال تعالى: (إن هذه أمتكم أمةً واحدة ) () وقد قرأ بعضهم : (أمتكم أمةً واحدةً ) حمل أمتكم على هذه » (أ).

<sup>()</sup> الأعواف : ٣٢.

<sup>()</sup> الكتاب ١ /٩١

<sup>(&</sup>quot;) سبأ : ٤٨.

<sup>( ً)</sup> الكتاب : ٢ /١٤٧

<sup>(</sup>م) الأنبياء: ٩٢ .

<sup>( )</sup> الكتاب ٢ /١٤٧ .

وفي باب (إنن) يقول سيبويه : «وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف : (وإنن لايلبثوا) » (<sup>7</sup>). لايلبثون خلافك إلا قليلاً )(<sup>1</sup>) وسمعنا بعض العرب قرأها فقال : (وإنن لايلبثوا) » (<sup>7</sup>). ٢ وفي كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) لابن الأنباري (ت: ٧٧٥ هـ) نعرج على إيراده لبعض القراءات القرآنية على النحو التالي : في العطف على الضمير المخفوض قال : «قال الله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) (<sup>7</sup>) بالجر وهي قراءة أحد القراء السبعة وهو حمزة الزيات»).

وفي الجر للمجاورة قال: « وقال تعالى: (وامسحوا برؤوسِكم وأرجلِكم إلى الكعبين) (). بالجر على الجوار، وهي قراءة أبي عمرو، وابن كثير، وحمزة » (). وفي دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين جاء قول ابن الأنباري في معرض حديثه عن حجج الكوفيين: « والذي يدل على صحة مذهبنا قراءة ابن عامر ( ولا تتبعانُ ) (). بنون التوكيد الخفيفة » ().

٣ أمّا ابن مالك (ت: ٣٧٦ هـ)في كتابه (شواهد التوضيح) فيورد قراءات قرآنية متعددة من مثل قوله في رفع المستثنى في الاستثناء التام المنفي : (( ونظيره من كتاب الله تعالى قراءة ابن كثير وأبي عمرو: (ولايلتفت منكم أحد إلا امرأتُك إنه مصيبها ما أصابهم) (أ) فامرأتُك مبتدأ، والجملة بعده خبره) (').

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٦.

<sup>·</sup> الكتاب ٣ /١٣/ .

<sup>(&</sup>quot;) النساء: ١ .

<sup>(1)</sup> الإنصاف٢ / ٤٦٣.

<sup>(</sup>م) المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>أ) الإنصاف ٢٠٣/٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) يونس : ۸۹

<sup>(^)</sup> الإنصاف٢ / ٢٥٦

<sup>(&</sup>lt;sup>ا</sup>) هود :۸۱ .

<sup>(</sup>۱۰) شواهد التوضيح ۲.۶.

وفي جواز فتح همزة (( إنَّ )) وكسرها قال ابن مالك : (( وقد ثبت الوجهان في : (ندعوه إنه هو البر الرحيم )(') فقرأ بالفتح نافع والكسائي ، وكسر الباقون)) (')

وفي لغة إلزام المثنى الألف ورد كلام ابن مالك الآتي : (( وعلى لغتهم قرأ غير أبي عمرو ( إنَّ هذان لساحران) ( $^{\circ}$ ).

٤-وهذا ابن هشام (ت: ٧٦١ هـ) يطالعنا في كتابه (شرح قطر الندى) بقراءات قرآنية ، فلنستمع إليه وهو يقول في مسألة نصب المضارع بعد فاء السببية في الترجي : (والترجي كقوله تعالى: (لعلي أبلغُ الأسبابَ أسبابَ السمواتِ فأطلعَ) () في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع » ().

وفي نصب المضارع بعد واو المعية المسبوقة بتمن قال بعد ذكر قوله تعالى : ( يا ليتنا نُردُّ ولا نكذّبَ )(') : « وهي قراءة حمزة وابن عامر وحفص » (^) .

وعند حديثه عن رفع المستثنى بعد النفي في الاستثناء التام أورد قوله تعالى: (ما فعلوه إلا قليلٌ منهم) (1) ثم قال: ((قرأ السبعة عنير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو في (فعلوه)، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء )(1).

<sup>(&#</sup>x27;) الطور: ٢٨ ونصها: (إنا كنا من قبل ندعوه إ نه هو البر الرحيم).

<sup>(&#</sup>x27;) شواهد التوضيح ٢٥ .

ر") طه: ۲۳ .

<sup>( ً )</sup> شواهد التوضيح ۹۷ .

<sup>(°)</sup> غافر : ۳۲ ، ۳۷ .

<sup>(</sup>¹) شرح القطر **٩٥** .

<sup>(&</sup>lt;sup>V</sup>) الأنعام : ۲۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) شوح القطو ٩٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) النساء : ٣٦ .

<sup>(</sup>۱۰) شوح القطو ۲۷۴ .

# البسساب الأول: اختلاف في الحركات الإعرابية

١\_ الفصل الأول: اختلاف في الرفع والنصب.

٢ الفصل الثاني: اختلاف في الرفع والجر.

٣\_ الفصل الثالث: اختلاف في النصب والجر.

## الفصل الأول: اختلاف في الرفع والنصب

١- قول الله تعالى : ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ [ البقرة : ٣٧]
 قـرأ ابن كـثير بنصب (آدم) ورضع (كـلمات) وقـرأ الـباقون بـرفع (آدم) ونصب
 (كلمات) (١) .

آدم: بالنصب يكون مفعولاً به مقدماً ، وبالرفع يكون فاعلاً .

وكلمات : على قراءة النصب لها تكون مفعولاً به ، وأمّا على قراءة من رفعها فتكون فاعلاً مؤخراً ، ولم يؤنث الفعل معها بأن يصبح ( فتلقت) وذلك لأمرين :

الأول: لأن الكلمات مؤنث مجازي.

الثانى : للفصل بين الفعل وفاعله المؤنث  $(^{\mathsf{Y}})$ .

و المعنى في قراءة رفع آدم ونصب كلمات : أن آدم عليه السلام تلقى من ربه الكلمات أي : أخذها منه وحفظها وفهمها (")

وأمًا في قراءة من نصب آدم ورفع كلمات فالمعنى : جاءت الكلمات آدم وكانت سبب توبته أي وصولها إليه لأن من تلقاك فقد تلقيته (أ).

وتقديم المفعول به وتأخير الفاعل استعمال يصفه سيبويه بالكثرة وأنه عربي جيد حيث قال : (( فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول ، وذلك قولك ضرب زيداً عبدُ الله ... وهو عربي جيد كثير) () .

<sup>()</sup> النشر ۲ ( ۲۱۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الدر المصون 1/074 .

<sup>(&</sup>quot;) حجة أبي زرعة ٩٥ والبحر المحيط ١ | ١٦٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ</sup>) البغ*وي ١ | ٨٥ .* 

<sup>(°)</sup> الكتاب ١ | ٣٤ .

٢ قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ [ البقرة : ١٠٧]
 وقول الله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾
 [ الأنفال : ١٧ ]

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف النون من ( لكن ) ورفع الاسم بعدها ، وقرأ الباقون بالتشديد ( لكنّ ) والنصب للاسم بعدها ( ') .

على قراءة النصب: تكون الكلمة المنصوبة اسم (لكنّ) ، وأمّا على قراءة الرفع فهي مبتدأ ، وجملة (كفروا \_ قَتَلَهم \_ رَمَى) الخبر(").

ليس هناك كثير اختلاف في المعنى في القراءتين اللهم إلا أن (لكن) بالتخفيف للاستدراك وبالتشديد تفيد التوكيد.

<sup>( &#</sup>x27; ) النشر ۱۲ ۲۱۹ .

<sup>( &#</sup>x27; ) التيان ١ | ٨٩

# ٣ قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

[البقرة: ١١٧]

وقوله : ﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ آل عمران : ٤٧]

وقوله : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِنَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ النحل : ٤٠]

وقوله : ﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ مريم : ٣٥]

وقوله : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ يس: ٨٦]

وقوله : ﴿ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ غافر : ٦٨]

( فيكون) : قرأ ابن عامر بنصب النون في المواضع الستة ، ووافقه الكسائي في النحل ويس ، وقرأ الباقون بالرفع (١) .

قراءة الرفع ذكر في توجيهها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون الفاء استئنافية ، والفعل ( يكونُ ) خبر لمبتدأ محنوف ، تقديره: هو .

الثاني: أنَّ ( يكون) معطوف على ( يقولُ) وهذا يخص الآيات التي جاء فيها الفعل ( يقول) مرفوعاً ، وهذا بخلاف آيتي النحل ويس ، فقد جاء (يقول) منصوباً .

الثالث: أن يكون ( يكونُ) معطوفاً على ( كن) من حيث المعنى ( ١).

وأما قراءة النصب فعلى أن (يكون) منصوب في جواب الأمر (كن) والفاء هنا فاء السببية (<sup>¬</sup>) وقد جعل أبو حيان (كن) ليس أمراً حقيقياً ، وإنما لفظه لفظ الأمر فقط فشبّه بالأمر الحقيقي ، فقد قال : ((ووجه النصب : أنه جواب على لفظ (كُنْ) ؛ لأنه جاء بلفظ الأمر ، فشبّه بالأمر الحقيقي ، ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي ؛ لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرطً وجزاء ، نحو : ائتني فأكرمْك ، ؛ إذا المعنى :

<sup>( &#</sup>x27;) النشر ۲ | ۲۲۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الدر المصون ۸۷/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) نفسه ، وانظر البحر : ۳٦٩/۱ .

إن تأتني أكرمُك ، وهنا لا ينتظم ذلك ، إذ يصير المعنى : إن يكنْ يكن ، فلا بدَّ من اختلاف بين الشرط والجزاء إما بالنسبة إلى الفاعل وإما بالنسبة إلى الفاعل في نفسه أو في شيء من متعلقاته )</

وقد ضعف جماعة قراءة النصب ، ويأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . وقراءة الرفع معناها : فهو يكون أو فإنه يكون ؛ لأنه كلام مستأنف ، وبالنصب فهو على جواب الأمر بالفاء كما تقول زرنى فأزورك ().

والحديث يجرنا إلىحكم نصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية:

يقول سيبويه في الكتاب ((اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أنْ) (") فهو يوضح أن الفعل المضارع المنصوب بعد الفاء السببية هوعلى إضمار (أنْ) قبله . ونصب الفعل المضارع بعد فاء السببية مشروط بأن تكون الفاء للسببية و أن يتقدم عليها واحد من ثمانية أشياء وهي : الأمر ، النهي ، النفي ، الاستفهام ، التمني ، العرض ، التحضيض ، الدعاء نحو : ائتني فأكرمَك ، ولا تدنُ من الشر فتهلك ، وما تأتينا فتحدثنا ، وأين بيتك فأزورك ، وليت لي مالاً فأتصدق منه ، وألا تنزل فتصيبَ خيراً ، ولولا تأتينا فتحدثنا ، وأين بيتك فأزورك ، وليت لي مالاً فأتصدق منه ، وألا تنزل فتصيبَ خيراً ،

وللشرطين السابقين جرى الخلاف وكثر الكلام حول قراءة النصب في قوله تعالى: (كن فيكونَ) بين مؤول ومنكر ومضعف للقراءة السبعية ، فسيبويه لم يشر إلى قراءة النصب ، ولعله لا يعلمها ، وهو يرى أن نصب المضارع بعد الفاء التي لم تسبق بطلب ضعيف فقد قال : (( واعلم أن الفاء لا تضمر فيها (أن) في الواجب ، ولا يكون في هذا الباب إلا الرفع ، وسنبين لم ذلك . وذلك قوله : إنه عندنا فيحدثنا ، وسوف آتيه فأحدثه ليس

<sup>(&#</sup>x27;) البحر ٣٦٦/١ .

<sup>(</sup> ٢) معابي القراءات ٦١ .

<sup>.</sup> ۲۸ | ۳ الکتاب ۲ ا ۲۸ .

<sup>(</sup>أ) شرح القطر ٩٤ ــــ ٩٧ ، ابن عقيل ٤٦٢ ـــــــــ ٤٦٣ . . .

<sup>(\*)</sup> شرح شذور الذهب٢٠٣ .

إلا ان شئت رفعته على أن تشرك بينه وبين الأول ، وإن شئت كان منقطعاً ... ومثله ( كن فيكون) (') كأنه قال : إنما أمرنا ذاك فيكونُ . وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ... وهو ضعيف في الكلام » (').

فنرى سيبويه ينص على أن النصب مقصور على ضرورة الشعر ، وأنه في غير الشعر ، فإمًا الشعرضعيف ؛ لكن جاءت قراءة النصب دليلاً واضحاً على جوازه في غير الشعر ، فإمًا أن سيبويه لا يعلم ثبوت قراءة النصب ، أو أنه يؤولها .

والفراء (ت: ٢٠٧هـ) في ((معاني القرآن) يوجب الرفع في هذه الآية وما يماثلها حين قال : (( رفع ولا يكون نصباً ) إنما هي مردودة على يقول () ( ) .

فإيجابه للرفع دون النصب مردود بقراءة النصب التي معنا.

وهذا أبو البقاء العكبري (ت: ٩٦١ هـ) يضعف قراءة النصب صراحة حين قال: «قوله تعالى: (فيكون) الجمهور على الرفع عطفاً على يقول، أو على الاستئناف، أي فهو يكون، وقرئ بالنصب على جواب لفظ الأمر، وهو ضعيف » (أ) فيتضح من كلامه أنه يضعف القراءة بالنصب، وأيضاً يتأول الفعل (كن) على أنه ليس فعل أمر وإنما لفظه لفظ أمر، وهذا ما ينص عليه مكي بن أبي طالب ويرتئيه فهو يقول في صدد حديثه عن قراءة النصب «فوجه النصب مشكل ضعيف، وذلك أنه جعله جواباً بالفاء للفظ الأمر (

كن ) إذا كان لفظه لفظ الأمر ، وإن كان معناه غير الأمر فهو ضعيف ؛ لأن(كن) ليس بأمر إنما معناه الخبر ؛ إذ ليس تُمَّ مأمور يكون (كن) أمراً له ))(°) .

أمًا أبو حيان (ت: ٧٥٤ هـ) فأنكر إنكاراً بليغاً ، وأغلظ في القول ـ وحُقّ له ذلك ـ ضد المنكرين لقراءة النصب ، وأشار إلى أن ذلك مزلق خطير ، وهاوية عميقة ، وأمر جلل ،

<sup>( &#</sup>x27; ) البقرة : ١٩٧ ، آل عمران : ٤٧ ، النحل : ٤٠ ، مريم : ٣٥ ، يس : ٨٢ ، غافر : ٦٨ .

ر ۲)الکتاب ۳ | ۳۸\_\_\_\_۳۸

<sup>·</sup> ٧٤ معاني القرآن للفراء ١ / ٧٤ .

<sup>(</sup> ئ)التبيان ١ ( ٩٧

<sup>(\*)</sup> الكشف ٢٦١١١ .

فليُحذر كل الحذر، فقد قال وهو ينكر قول المنكرين لقراءة النصب: «وهذا قول خطأ بلأن هذه القراءة في السبعة ، فهي قراءة متواترة ، ثم هي بعد قراءة ابن عامر ، وهو رجل عربي ، لم يكن ليلحن ، وقراءة الكسائي في بعض المواضع ، وهو إمام الكوفيين في العربية ، فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر ، إذ هو طعن على ما عُلِم نقله بالتواتر من كتاب الله » (أ).

وهذا كلام طيب وجميل إلا أنه (( ومع هذا فقد ظل أبو حيان أسير القاعدة الصارمة ، فهو يرفض كما رفض النحاة السابقون مجيء المضارع منصوباً بأن بعد الفاء إذا لم يكن مسبوقاً بأمر ، وأوّل الآية على أن الفعل (كن) جاء بلفظ الأمر) ().

وأقول: لاشك أن تضعيف قراءة من القراءات السبع لأجل قاعدة نحوية أمر خطير ، وكان المفترض في أولئك العلماء أن يأخذوا من هذه القراءات ــ التي هي من كلام أصدق القائلين ــ شواهد لقواعدهم النحوية وغير النحوية ، وأن يكون القرآن بقراءاته الثابتة حكماً في القواعد النحوية ، لا أن تُجعل القواعد النحوية حكماً على القرآن الكريم وقراءاته ، وينبغي تعديل القاعدة النحوية لتوائم وتوافق الكتاب العزيز ، وألا تُعطى القاعدة النحوية هذا التقديس وكأن الذي قعدها لا يخطئ ، ولن يصل العمل البشري حد الكمال ، فالكمال لرب البشر سبحانه وتعالى ، والكمال ــ أيضاً ـ لكتابه المنزل على العمل أحرف .

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup>)البحر المحيط ١ | ٣٦٦

<sup>(</sup> ٢) ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ٢٣٥.

عَلَى اللَّهِ عَالَى : ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ باللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٧٧]

(البر): قرأ حمزة وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع (ا)

البر: في قراءة من رفعه يكون اسماً لليس ، وخبر ليس : المصدر المؤول من أن والفعل وهو: توليتكم ، وقوي ذلك لأن الأصل تقديم الفاعل على المفعول (<sup>۲</sup>) وفي قراءة النصب للبر يكون خبراً لليس مقدما ، (وأن تولوا) اسم ليس ،وهو جائز عربية ، لأنه لماوقع بعد (ليس) البر وهو معرفة و(أن تولوا) معرفة أيضاً ؛ لأنه مصدر بمعنى التولية جعل البر الخبر فنصبه ، وجعل (أن تولوا) الاسم فقدر رفعه (<sup>۳</sup>).

قال السمين الحلبي بعد ذكر هذه الآية الكريمة : (( قرأ الجمهور برفع ( البر) ، وحمزة وحفص عن عاصم بنصبه . فقراءة الجمهور على أنه اسم ليس ، و(أن تولُوا ) خبرها في تأويل مصدر ، أي : ليس البرُّ توليتَكم .

ورجّعت هذه القراءة من حيث إنه ولي الفعلُ مرفوعَه قبل منصوبه . وأما قراءة حمزة وحفص فالبر خبر مقدم ، و( أن تولّوا ) اسمها في تأويل مصدر ، ورُجّحت هذه القراءة بأن المصدر المؤول أعرفُ من المحلى بالألف واللام ؛ لأنه يُشبه الضمير َ من حيث إنّه لا يوصف ولا يوصف به ، والأعرف ينبغي أن يُجعل الاسمَ ، وغيرُ الأعرف الخبر َ » () وفي قراءة نصب ( البر) ردُّ على من زعم أن ( ليس) لا يتقدم خبرها على اسمها وهو قول ابن درستويه ومن وافقه (°) ، فنرى في هذه القراءة تقدم خبر (ليس) وهو ( البر) على الاسم وهو ( أن تولوا ) ، وقد جاء في اللسان العربي كقوله :

<sup>( &#</sup>x27;) النشر ٢ | ٢٢٦ .

<sup>(</sup> ۲) التبيان ۲ | ۱۲٤ .

<sup>( )</sup> الكشف ١ ( ٢٨٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الدر المصون ٢٤٤/٢ ـــ ٢٤٥ .

<sup>(&</sup>quot;) انظر أوضع المسالك ٧٤٢/١ .

في قراءة النصب يكون المعنى: ليس توليتكم وجوهكم قِبل المشرق والمغرب البركله ، ومن رفع فالمعنى ليس البركله توليتكم (') وليس هناك فرق كبير بين القراءتين إلا ما للتقديم من مزية الاهتمام به .

ه ـ قول الله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٧٧]

وقوله: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى ﴾ [البقرة: ١٨٩] (لكن البر):قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون من (ولكن) ورفع الاسم بعدها (البرُّ) ) وقرأ الباقون بالتشديد والنصب (لكنَّ البرَّ) ( ).

بنصب البر واضح أنه اسم (لكنّ) ؛ وأمّا رفعه فعلى أنه مبتدأ ، وحينئذ تكون (لكن ) للاستدراك ، والخبر في كلا الحالين هو: جملة (من آمن بالله) في الآية الأولى ، وجملة (من اتقى ) في الآية الثانية .

وذكر أبو البقاء(") ثلاثة أوجه في وجه الإخبار عن البر بالجثة ، أحدها : أن البرّ اسم فاعل من برّ يَبَرُّ وأصله : بَرِرٌ مثل : فَطِنٌ ، ويجوز أن يكون البر مصدراً من برّ يبرُ برّاُ ، مثل : عدْل ، فصار كالجثة .

الثاني : أن يكون التقدير : على حذف مضاف ، أي : ولكنَّ البرُّ مَنْ آمنَ بالله أو من اتقى .

الثالث : أن يكون بحذف مضاف أيضاً ، والتقدير : ولكنّ البرَّ برُّ من آمن ، وفي الآية الثانية : ولكن البرّ برُ من اتقى ، وهذا الوجه اختاره سيبويه ( أ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>١</sup>)حجة أبي زرعة **١٢٣** .

<sup>(</sup> ۲)النشر۲ | ۲۱۹ .

<sup>(&</sup>quot;) التبيان ١٢٤/١ .

<sup>(</sup> الكتاب ٢١٢/١

وأضاف السمين الحلبي (') وجها آخر وهو : أن المصدر وقع موقع اسم الفاعل كما يقال : رجل عدل ، أي : عادل .

٢ - قول الله تعالى : ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [ البقرة : ٢١٤]
 قرأ نافع (يقولُ) بالرفع وقرأ الباقون بالنصب (١) .

يقولُ بالرفع: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وأمّا يقولَ: فهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، قال في التبيان: « (حتى يقول الرسول) يقرأ بالنصب والتقدير: إلى أن يقول الرسول، فهو غاية، والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم،

والمعنى على المضى ؛ والتقدير: إلى أن قال الرسول.

ويقرأ بالرفع على أن يكون التقدير : وزلزلوا فقال الرسول ? فالزلزلة سبب القول، وكلا الفعلين ماض فلم تعمل فيه حتى ? (") .

برفع (يقول) يكون المعنى: وزُلزلوا وقال الرسول على الماضي فالفعل دال على الحال التي كان عليها الرسول، وبالنصب يكون المعنى وزلزلوا إلى أن قال الرسول فجعل قول الرسول غاية لخوف أصحابه، أي لم يزالوا خائفين إلى أن قال الرسول (أ). قال أبو حيان: ((وقرأ الجمهور: حتى والفعل بعدها منصوب إما على الغاية وإما على التعليل، أي: وزُلزلوا إلى أن يقول الرسول، أوزُلزلوا كي يقول الرسول والمعنى الأول أظهر... وقرأ نافع برفع (يقول) بعد حتى، وإذاكان المضارع بعد حتى فعلَ حال فلا يخلو أن يكون حالاً في حين الإخبار، نحو: مرض زيد حتى لا يرجونه، وإما أن يكون حالاً قد مضت فيحكيها على ماوقعت، فيرفع الفعل على أحد هذين الوجهين، والمراد به هنا: المضيّ فيكون حالاً محكية؛ إذ المعنى: وزلزلوا فقال الرسول» ().

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup> ۲)النشر ۲ | ۲۲۷ .

<sup>( &</sup>quot;)التيان ١ | ١٤٦ .

<sup>( )</sup> حجة أبي زرعة ١٣١ . وكذا الكشف ١ | ٢٦١.

<sup>(°)</sup> البحر ۱٤٠/٢ .

ونتحدث بإيجاز عن حكم الضارع بعد حتى:

إذا دخلت (حتى) على المضارع فهي: إما جارة ، وإما ابتدائية ؛ لأن الفعل المضارع إما أن يكون للمستقبل ، فإن كان المضارع أن يكون للمستقبل ، فإن كان المضارع للمستقبل فرحتى) حرف جر بمعنى: (إلى) أو (كي) ، والفعل بعدها منصوب (بأنْ) مضمرة نحو: لأسيرن حتى تغرب الشمس ، ولأتوبن حتى يغفر لي ، أي : إلى أن تغرب ، وكي يغفر لي .

وإن كان الفعل للحال ، فهي حرف ابتداء والفعل بعدها لازم الرفع ؛ لخلوه من الناصب أو الجازم ، نحو : سرت البارحة حتى أدخلُها الآن ، وسألت عنه حتى لا أحتاج إلى سؤال(') ولا يرتفع المضارع بعد (حتى) إلا بثلاثة شروط ('):

الأول: أن يكون حالاً أو في حكم الحال، كما تقدم.

الثاني: أن يكون مُسبَّباً عما قبلها ، فلا يصح نحو: سرت حتى تطلعُ الشمس ؛ لأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير ، وكذا نحو: ما سرتُ حتى أدخلُها ؛ لأن الدخول لا يتسبب عن عدم السير. الثالث: أن يكون الفعل فضلة ، فلا يصح نحو: سيري حتى أدخلُها ؛ لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر.

وقد اختلف البصريون والكوفيون في المضارع المنصوب بعد (حتى) ، فقال الكوفيون إنّ (حتى) قد نصبته بنفسها من غير تقدير (أن) وحجتهم : أنها لا تخلو: إمّا أن تكون بمعنى (كي) كقولك : (أطع الله حتى يدخلك الجنة) أي كي يدخلك الجنة ، وإمّا أن تكون بمعنى إلى أن كقولك (اذكر الله حتى تطلع الشمس) أي إلى أن تطلع الشمس، فإن كانت بمعنى بمعنى كي فقد قامت مقام كي ، وكي تنصب ، فكذلك ما قام مقامها . وإن كانت بمعنى (إلى أنٌ) فقد قامت مقام (أنٌ) ، و(أنٌ) تنصب ، فكذلك ما قام مقامها .

<sup>(</sup>١) شرح ابن الناظم ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ١٤٥/١ .

وأمّا البصريون فيرون أن الناصب هو (أنْ) المقدرة بعد (حتى) ، وحجتهم : أنّ (حتى) من عوامل الأسماء ، فلا يجوز أن تجعل من عوامل الأفعال ؛ لأن عوامل الأسماء لا تكون عوامل أفعال ، و (أنْ) أمّ الحروف الناصبة ؛ فلهذا كان تقديرها أولى من غيرها(). وأقول : كلا الرأيين له نصيب من الصواب ، فالكوفيون نظروا إلى المعنى الذي تفيده (حتى) والبصريون نظروا إلى اللفظ من حيث اختصاصه بالدخول على الأسماء أو الأفعال ، ونهاية المطاف واحدة ، وهي أن الفعل على كلا القولين منصوب، ورأي الكوفيين أبعد عن التفريعات والتقديرات وشقشقة الكلام ، ورأي البصريين أمتن في القاعدة النحوية وأضبط لها .

٧ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [ البقرة : ٢١٩]
 العفو : قرأ أبو عمرو بالرفع (العفو) ، وقرأ الباقون بالنصب (العفو) () .
 العفو بالرفع : خبر لمبتدأ دل عليه السؤال ، والتقدير : الذي ينفقون العفو ،
 أو إنفاقُكم العفو ، مناسبة بين السؤال والجواب .

و من نصب (العفو) جعل (ماذا) اسما واحدا ، بمعنى الاستفهام ، أي : أيَّ شيء ينفقون ؟ فينصب أي شيء ينفقون في السؤال ، فيأتي الجواب على لفظ السؤال منصوبا (). وذكر السمين وجها في قراءة الرفع ووجها آخر في قراءة النصب إلا أنه لم يستحسنهما فقال : (( وفي غير الأحسن يجوز أن يقال بكونها ملغاةً مع رفع جوابها ، وموصولةً مع نصبه ))().

فيتضح أنه في كلتا القراءتين يكون هناك محنوف ، فبالرفع يكون المحنوف المبتدأ ، وبالنصب يكون المحنوف الفعل المضارع الذي نصب ((العفو)) ، وهذا راجع إلى ((ماذا في

<sup>( &#</sup>x27;) الإنصاف ٢ | ٩٩٥ــــ٨٩٥ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲</sup>)النشر۲ | ۲۲۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>"</sup>) حجة أبي زرعة ١٣٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الدر المصون ۴۰۹/۲ .

أول الآية الكريمة ، هل ينظر إليها على أنها اسم واحد ، أم ينظر إليها على أنها مركبة ، على ما نوضحه قريباً إن شاء الله تعالى .

ومعنى قراءة الرفع: يسألونك: أي شيء الذي ينفقون؟ وحينئذ يكون الجواب: الذي تنفقونه العفوُ، وعلى قراءة النصب يكون المعنى: يسألونك: أي شيء ينفقون؟ فيكون الجواب: تنفقون العفوَ ().

وقد طرق سيبويه موضوع جواب ( ماذا ) كيف يكون ؟، ذاكراً أن (ماذا) قد تعد اسماً واحداً ، وقد ينظر إليها على أنها مركبة من (ما) الاستفهامية و (ذا) الموصولة ، ولذا يختلف الجواب حسب التقدير ، قال سيبويه : (( هذا باب إجرائهم (ذا) وحده بمنزلة الذي . وليس يكون كالذي إلا مع( ما) و( من) في الاستفهام ، فيكون (ذا) بمنزلة (الذي) ويكون (ما) حرف الاستفهام » () .

ففي هذا الجزء من كلامه أوضح أن (ذا) إذا انضمت لها (ما) الاستفهامية ، وعُدت (ذا) اسماً موصولاً بمعنى الذي ، فإن (ماذا) تكون مكونة من (ما) الاستفهامية ومن (ذا) بمعنى (الذي) أي أنها ليست اسماً واحداً ،وقد مثّل لذلك بقوله : (( أمّا إجراؤهم (ذا) بمنزلة (الذي) فهو قولك : ماذا رأيت ؟ فيقول : متاعً حسنً » (") .

أمًا على تقدير أنها اسم واحد فهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله: ﴿ وَأَمَّا إِجْرَاؤُهُمْ إِياهُ مَعْ ﴿ مَا بَمَنزلَةُ اسم واحد فهو قولك: ماذا رأيت؟ فتقول: خيراً ،كأنك قلت: مارأيت›› ( أُ) بيّن هنا: أن ( ماذا ) تكون كأنها (ما ) أي أنها اسم واحد .

٨ ــ قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ ﴾
 ٢٤٠ : البقرة : ٢٤٠]

رالكشف ٢٩٢/١ ـــ ٢٩٣

<sup>( &</sup>lt;sup>۲</sup>) الكتاب ۲ | ۲۱۶ .

<sup>.</sup> ٤١٧ **١** ٢)نفسه ٢

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup>)نفسه ۲ (۲۱ .

قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص (وصيةً) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع ('). وإليك توجيه القراءتين ('):

#### بالرفع فيه وجوه:

الأول: أن (وصية) مبتدأ ثان وسوغ الابتداء بها مع أنها نكرة كونها موصوفة تقديراً ؛ إذ التقدير: وصية من الله ، أو وصية من الأزواج المتوفين ، والمبتدأ الأول هو: والذين ، وخبر المبتدأ الثاني: لأزواجهم ، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الثاني: أن تكون (وصية) مبتداً ، و(لأزواجهم) صفة لوصية ، والخبر محذوف ، تقديره: فعليهم وصية لأزواجهم.

الثالث : أن ( وصيّة) مرفوعة بفعل محنوف ، والتقدير : كُتبَ عليهم وصيّة ، و( لأزواجهم ) صفة لوصية ، ويؤيد هذا قراءة عبدالله ( كُتِبَ عليهم وصيّة ) .

الرابع: أنّ (وصية) خبر لمبتدأ محنوف ، والتقدير: وصيّة الذين يُتوفون وصيةً لأزواجهم.

وأرجّح الوجه الثاني وهو أن وصية مبتدأ حذف خبره؛ لكثرة وروده ولسلامته من تقديرات بعيدة .

وأما (وصيةً) بالنصب: فمفعول به لفعل محذوف تقديره: فليوصوا وصية. ومعنى قراءة الرفع: فعليهم وصية لأزواجهم.

وبالنصب يكون المعنى: فليوصوا وصية ، ففيه أمر لهم بالوصية (").

<sup>( &#</sup>x27;)النشر ۲ | ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشف ٢٩٩/١ ، فتح القدير ٣٢٨/١ ، الدر المصون ١/١ ٥٠ - ٥٠٠ .

<sup>( &</sup>quot;) معابي القراءات ٧٩ ، تفسير السمرقندي ٢١٤/١.

## ٩ \_ قول الله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾

[ البقرة : ٧٤٥ ، والحديد : ١١ ]

( فيضاعفه): قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب (يضاعفه ) بنصب الفاء وقرأ الباقون بالرفع، وقد اختلفوا في حذف الألف وتشديد العين ، فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ( يضعّفه) بحذف الألف وتشديد العين ، وقرا الباقون ( يضاعفه) بإثبات الألف وتخفيف العين () . فلدينا أربع قراءات ():

الأولى: فيضاعفه (عاصم).

الثانية : فيُضعَّفُه ( ابن عامر ، ويعقوب ) .

الثالثة: فيُضعّفُه ( ابن كثير ، وأبو جعفر ) .

الرابعة: فيضاعفُه (الباقون).

وتوجيه قراءة الرفع من وجهين("):

الأول: أن الفاء عاطفة ، عطفت يضاعفه على ( يقرض) المرفوع .

الثاني: أن الفاء استنافية ، والفعل بعدها مرفوع على الاستئناف ، أي: فهو يضاعفه . والأول أولى لسلامته من التقدير .

وتوجيه قراءة النصب : إما على أن الفعل منصوب بإضمار (أن) ، و(أنْ) والفعل مؤولان بمصدر هو ( مضاعَفَة ) ، وهذا المصدر المؤول معطوف على مصدر مفهوم من معنى كلمة (يقرض) ، أي : إقراض .

وإما أن الفعل (يضاعفه) منصوب بعد فاء السببية ، وذلك بعد الاستفهام المستفاد من المعنى ، والتقدير : أيقرض الله أحدُّ فيضاعفَه ، وذلك لأن الاستفهام وإن وقع عن المقرِض لفظاً فهو عن الإقراض معنى (١) .

<sup>( &#</sup>x27;) النشر ۲ | ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر القراءات العشر بمامش المصحف: ٣٩ و ٥٣٨ .

<sup>(&</sup>quot;) الدر المصون ۹/۲ ٥٠٥ .

وكلا الوجهين حسن لا يناقضان المعنى المراد .

١٠ قول الله تعالى في آية المداينة : ﴿ أَنْ تَضِلُ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾
 ١٠ البقرة : ٢٨٢]

فتذكر: قرأ حمزة (فتذكرُ) برفع الراء، وقرأ الباقون بفتحها، وقرأ ابن كثير والبصريان (فتذَّكِر) بتخفيف الكاف، وقرأ الباقون بتشديدها (أ).

( فتذكنُ بالرفع الفاء للاستئناف والفعل بعدها مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ، أمّا بنصب ( فتذكر ) فواضح أن الفاء عاطفة على الفعل ( تضلَ) .

قال أبو البقاء العكبري: ((أن تضل) يُقرأ بفتح الهمزة على أنها المصدرية الناصبة للفعل، وهو مفعول له تقديره: لأن تضل إحداهما ، (فتذكر) بالنصب معطوف عليه. فإن قلت: ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرجل أن تضل إحداهما ، فكيف يقدر باللام ؟ فالجواب ما قاله سيبويه: إن هذا كلام محمول على المعنى ، وعادة العرب أن تقدّم ما فيه السبب ، فيُجعل في موضع السبب ؛ لأنه يصير إليه ؛ ومثله قولك: أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه بها ؛ ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط ؛ وإنما المعنى لأدعم بها الحائط إذا مال . فكذلك الآية ... ويُقرأ فتذكر بالرفع على الاستئناف »(").

وأما توجيه التخفيف للكاف من (تذكر): فقد قال السمين: «فتذكِرَ بتخفيف الكاف ونصب الراء من أذكرتُه أي: جعلتُه ذاكراً للشيء بعد نسيانه ..... وقد شذ بعضهم فقال عنى فتذكر إحداهما الأخرى أي: فتجعلها ذكراً ، أي: تُصيّر حكمَها حكمَ الذكر في قبول الشهادة » (1).

<sup>(</sup> ١)نفسه ٩/٢ ٥٠ ، و اللباب في علوم الكتاب٤/٥٥٧.

<sup>(</sup> ۲) النشر ۲ | ۲۳۳ .

ر") التبيان ١ | ١٨٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الدر المصون ٦٦٢/٢ . . .

أي هناك احتمالان في معنى التخفيف أحدهما راجح والآخر مرجوح ، فالراجح أن معنى فتذكر : مأخوذ من الذّكر ضد النسان ، أي تذكرها ما نسيته .

والمرجوح أنه مأخوذ من الذَّكر مقابل الأنثى ، أي يكونان كأنهما ذكر في تحمل الشهادة ، وهو معنى بعيد كما قال السمين .

ومعنى (تذكر ) بالرفع يكون فيه إخبار من الله تعالى أن التذكير يحصل من إحداهما إذا نسيت الأخرى ؛ لأن الكلام مستأنف .

وبالنصب يكون المعنى: من أجل أن تذكر إحداهما الأخرى، ففي ذلك بيان لسبب كونهما اثنتين، بخلاف القراءة الأولى (١).

١١ ــ قول الله تعالى : ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ [ البقرة : ٢٨٢]
 (تجارة حاضرة) : قرأ عاصم بالنصب فيهما وقرأ الباقون برفعهما() .

بالرفع على أنّ (تكون) تامة ، وتجارة فاعلها مرفوع ، وحاضرة صفة لتجارة . وعلى قراءة النصب : اسمُ (تكون) مضمرُ تقديره: إلا أن تكون المبايعة حاضرة ، وخبرها: تجارة ، وحاضرة : صفة لتجارة (ً) .

ومن المعلوم أنه كما تأتي (كان) ناقصة مفتقرة للخبر ، فإنها قد تأتي (كان) تامة مكتفية بمرفوعها وحينئذ لا يذكر معها الخبر ؛ لأن الجملة تمت واكتملت عند ذكر الاسم المرفوع بعدها والذي يُعرب فاعلاً ، قال سيبويه : « وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول : قد كان عبد الله ، أي قد خُلق عبد الله . وقد كان الأمر ،أي وقع الأمر) (أ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup>) معاني القراءات : ٩١ .

<sup>(</sup> ۲) النشر ۲ | ۲۳۷ .

<sup>·</sup> ١٩١ــــ١٩٠ والتبيان ١ | ١٩٠ ــــ١٩٠ .

<sup>( &</sup>lt;sup>ئ</sup>) الكتاب **١ | ٦**٦ .

ومعنى قراءة الرفع: إلا أن تقع تجارةً حاضرةً ، وبالنصب يكون المعنى: إلا أن تكون المداينة تجارةً حاضرةً (').

17 - قول الله تعالى : ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًا ﴾ [آل عمران : ٣٧] (كفلها زكريا) : قرأ الكوفيون كفلها بتشديد الفاء ، وقرأها الباقون مخففة ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص زكريا مقصوراً من غير همز ، وقرأ الباقون زكرياء بالهمز إلا أن أبا بكر نصبه هنا ، ورفعه الباقون ممن خفف الفعل ().

ويمكن توضيح هذه القراءات(") على النحو التالي:

- كفلَها زكرياء (نافع وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو جعفر ويعقوب)

\_كفُّلها زكرياء (أبو بكر شعبة).

\_كفِّلها زكريا (الباقون).

وواضح أنه في قراءة من خفف الفعل يكون ( زكريا ،) فاعلاً مؤخراً ، ومن قرأ الفعل مشدداً ف ( زكريا - زكرياء ) بالمد والقصر مفعول ثان للفعل ( كفل ) والهاء في ( كفلها ) مفعوله الأول ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ( ربها ) .

ووقتئذٍ يكون معنى قراءة النصب: أن الله عز وجل كفلَ مريم إلى زكريا، ومعنى قراءة الرفع: أن زكريا عليه السلام ضمها إلى نفسه (أ).

وعلى هذا فالتعدية في الآية الكريمة التي في هذا الموضع هي بالنقل إلى ( فعّل) لأن ( كفّل) أصله : كفّل المتعدي إلى واحد ، ثم تعدى إلى اثنين بالتضعيف .

<sup>( &#</sup>x27; ) حجة أبي زرعة : ١٥١ ، معاني القراءات : ٩٢ .

<sup>(</sup> ۲) النشر ۲ | ۲۳۹ .

<sup>(&</sup>quot;) القراءات العشر بمامش المصحف الشريف ٥٤.

<sup>( ً)</sup> تفسير السمرقندي ٢٦٣/١

١٣ ـ قول الله تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي ... • وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنّبيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ [آل عمران: ٧٩، ٨٠] قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب بنصب الراء (ولا يأمركم) وقرأ الباقون بالرفع (ولا يأمركم) (أ).

بالنصب عطفاً على (يقول) و(لا) لتأكيد معنى النفي في قوله تعالى ( ما كان لبش) ، وبالرفع على الاستئناف (<sup>٢</sup>).

وبالنصب يكون المعنى: ما كان لبشر أن يختاره الله تعالى لحمل رسالته ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً له ويأمركم أن تتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً.

وبالرفع إخبارٌ من الله تعالى بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يأمركم أيها الناس أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا (").

14 ـ قول الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ [ آل عمران : ١٥٤] قرأ البصريان ( كله) بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب ( أ ) .

الرفع فيه وجهان : الأول : الرفع على الابتداء ، والخبر : (لله) ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر (إنّ).

الثاني: أنه توكيد لاسم ( إنّ) على المحل ؛ فاسم ( إنّ) في الأصل مرفوع بالابتداء . وأما النصب فعلى أن (كل) توكيد لأمر ، و(لله) خبر (إنّ) ، وأجاز الأخفش كون (كل) بدلاً

<sup>( &#</sup>x27;)النشر ۲ | ۲٤۰

<sup>(</sup>۲) التبيان ۲/۵/۱ .

<sup>(&</sup>quot;) تفسير النسفى ٢٢٩/١ ، فتح القدير ١/٠٥٠ .

<sup>( &</sup>lt;sup>4</sup>)النشر ۲٤۲/۲.

<sup>(°)</sup> الدر المصون 429٪ .

من الأمر (') . . . .

ولعل من المناسب أن نتحدث عن (كل) واستعمالاتها في العربية لصلته بالقراءتين : (كل) قد تأتي توكيداً معنوياً لما قبلها ، فتكون تابعة له في الإعراب ، وقد لا تكون للتوكيد ، فتعرب حسب موقعها من الكلام ، وهاك تفصيلاً لذلك :

مجيء (كل) للتوكيد مشروط بشروط (1):

الأول: أن يكون المؤكّد بها اسماً مفرداً أو جمعاً ، وأما المثنى فإن توكيده يكون بـ (كلا أو كلتا).

الثاني: أن يكون الموكَّد بها متجزئاً بذاته أو بعامله ، فمثال الأول: قوله تعالى: ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) (م) ، ومثال الثاني: اشتريت العبد كله ، إذ الشراء قد يتجزأ ، بخلاف : جاء زيد كله ؛ لعدم التجزؤ في المجيء .

الثالث: أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكّد ويطابقه.

وقد تأتي (كل) لغير التأكيد ، فحينذاك تعرب حسب موقعها من الجملة ، كما في قراءة رفع (كله) في الآية الكريمة التي معنا .

هذا ولـ(كل) بحسب ما قبلها ثلاثة أوجه ، وكذا بحسب ما بعدها ثلاثة أوجه (<sup>1</sup>) فأما أوجهها باعتبار ما قبلها :

فأحدها: أن تكون توكيداً معنوياً لما قبلها، وهذا سبق قبل قليل.

وثانيها : أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفة ؛ فتدل على كمال المنعوت ، نحو : أطعمنا شاةً كلُّ شاة .

<sup>( &</sup>lt;sup>'</sup>)نفسه ٤٩٩/٣ و الكشف ٣٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) القطر ٣٢٧ .

<sup>(&</sup>quot;) الحجو : ۳۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) مغنى اللبيب ٢١٨/١ ـــ ٢٢٠ .

وثالثها: ألا تكون من التوابع (التوكيد ، النعت) وإنما تالية للعوامل ؛ كأن تكون مبتدأ ، أو فاعلاً أو مفعولاً به ...وذلك مثل قراءة الرفع في الموضع الذي معنا .

وأما أوجهها باعتبار ما بعدها:

فأولها: أن تضاف إلى الظاهر، وحكمها: أن يعمل فيها جميع العوامل، نحو: أكرمت كلُّ بنى تميم.

والثاني: أن تضاف إلى ضمير محنوف، وظاهر كلام النحويين أن حكمها كالتي قبلها، وذلك كقول الله تعالى: (كُلاً هَدَيْنا) (') أي: كلَّهم هدينا.

الثالث: أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به ، وحكمها : ألا يعمل فيها \_غالباً \_ إلا الابتداء ، ومنه قراءة الرفع (إنّ الأمر كلُّه لله) كما سبق .

# ١٥ \_ قول الله تعالى : ﴿ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقٍّ ﴾

#### [ آل عمران : ١٨١ ]

قرأ حمزة (سيُكتَب) بالياء وضمها وفتح التاء ( وقتلُهم) برفع اللام ، وقرأ الباقون ( سنكتب) بالنون وفتحها وضم التاء (وقتلَهم) بالنصب ( ً ) .

توجيه قراءة حمزة: الفعل مبنيُّ لما لم يسمَّ فاعله، و( ما) وصلتها قائم مقام الفاعل في محل رفع، و( قتلُهم) معطوف على ( ما).

وأما توجيه قراءة الجمهور: فالفعل مبني للمعلوم، والفاعل ضمير مستر تقديره ( نحن)، و( ما) في محل نصب مفعول به، و( قتلَهم) معطوف على ( ما)("). والمعنى في القراءتين واحد، إلا أنه في قراءة حمزة لم يصرح بالفاعل للعلم به، وفي قراءة الجمهور صرّح به.

<sup>(&#</sup>x27;) الأنعام : ٨٤ .

<sup>(</sup> ۲) النشر ۲/۵/۲.

<sup>(&</sup>quot;) الدر المصون ١٤/٣ ٥ .

## ١٦ \_ قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [ النساء : ٣]

( فواحدة ) : قرأ أبو جعفر بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب (') .

واحدةً بالرفع: قال السمين الحلبي في توجيهها: ((فواحدةً بالرفع، وفيه ثلاثة أوجه ، أحدها: الرفع بالابتداء، وسوّغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على فاء الجزاء، والخبر محذوف، أي: فواحدةً كافيةً .

الثاني : أنه خبر مبتدأ محنوف ، أي : فالقنعُ واحدةً .

الثالث : أنه فاعل بفعل مقدر ، أي : فيكفى واحدةً ))(').

ويظهر لي أن الوجه الأول أرجح ؛ لأنه يرد في اللسان العربي ذكر البتدأ وحذف خبره ، لدلاة السياق عليه ، ولأنه كلمة ابتدئ بها فالأصل أن تكون مبتداً .

وواحدةً بالنصب : مفعول به لفعل محنوف والتقدير : فانكحوا واحدة أو الزموا واحدة (ً) معنى قراءة الرفع : فواحدة فيها الكفاية ، أو المقنع واحدة أو المنكوحة واحدة . ومعنى النصب : فانكحوا واحدة أوفاختاروا أوالزموا واحدة ( ً) .

١٧ قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ [ النساء: ١١]
 ( وإن كانت واحدةً): قرأ المدنيان بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب ().
 بالرفع على أن (كان) تامة و(واحدة ) فاعلها ، وبالنصب تكون هي الناقصة و(واحدة)
 خبرها ، واسمها مقدر.

<sup>(</sup>A) النشر ۲ (۷۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الدر المصون ۳/۳،۵ ــــ ۵۶۷ .

<sup>( &</sup>quot;) فتح القدير ١/٥٣٠ .

<sup>( &</sup>lt;sup>ئ</sup>) نفسه ۲۰۰۱ والتبيان ۲۹۵/۱ .

<sup>(</sup>۳) النشر ۲٤٧/۲ .

ومعنى قراءة الرفع: فإن وُجدت واحدة أو حدثت واحدة ، ومعنى النصب: وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة (١).

١٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٩]
 قرأ الكوفيون بنصب (تجارة) وقرأ الباقون برفعها (١)
 بالرفع على أن (كان) تامة وبالنصب على أنها الناقصة .

١٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾
 ١٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾

(حفظ الله): قرأ أبو جعفر (الله) بنصب الهاء من لفظ الجلالة ، وقرأ الباقون برفعها (). قراءة الجمهور: لفظ الجلالة فاعل ، و(ما) في (بما حفظ) مصدرية ، والتقدير : حافظات للغيب بحفظ الله تعالى إياهن . وأما قراءة أبي جعفر ف(ما) اسم موصول بمعنى الذي ، والفاعل هو الضمير المستتر في (حفظ) ، ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم ، وقيل في تقدير الفاعل أقوال ، أوضحها أن التقدير : حافظات للغيب بالأمر الذي حفظ أمر الله() أي أن الفاعل ضمير مستتر تقديره : هو ، يعود على الأمر .

ومعنى قراءة الرفع: أنهن حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده، أو حافظات له بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به

<sup>( &#</sup>x27; ) فتح القدير ٤/١، ٥٤٤/ ، ومعنى المتروكة أي : المعطاة من تركة الميت.

<sup>(</sup> ۲)النشر ۲٤٩/۲.

<sup>( &</sup>quot;) النشر ۲٤٩/٢.

<sup>(\*)</sup> البحر ۲٤۰/۳ . . . .

. ومعنى النصب : حافظات للغيب بما حفظن الله ، أي : حفظن أمره ، أو حفظن دين الله ، كقول الرجل للرجل : ما حفظت الله في كذا ، أي : ما خفت من الله تعالى (') .

٢٠ ـ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾
 ٢٠ ـ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾

(حسنة): قرأ المدنيان وابن كثير برفعها ، وقرأ الباقون بنصبها (أ). بالرفع على أن (كان) تامة ، وبالنصب على أنها ناقصة ، واسمها محذوف تقديره: إن تك فعلتُه حسنة (أ).

ومعنى قراءة الرفع: إن توجد حسنة يضاعفها ، ومعنى النصب: إن تك فعلته حسنة يضاعفها (<sup>4</sup>) .

٢١ \_ قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ بِيَارِكُمْ
 مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [ النساء : ٦٦]
 قرأ ابن عامر ( إلا قليلاً منهم) بالنصب وكذا هو في مصحف الشام ، وقرأ الباقون بالرفع ( قليلٌ) وكذا هو في مصاحفهم ( °).

قراءة النصب على الاستثناء أي أن (قليلاً) مستثنى منصوب ، وعلى قراءة الرفع (قليلاً) بدل من الواو في (فعلوه) التي هي في محل رفع فاعل والبدل يتبع المبدل منه لذلك رُفِعت كلمة (قليل) (١٠) . قال أبو على الفارسي (ت :٣٧٧) في تعليقه على القراءتين :

<sup>( &#</sup>x27;) الطبري ٦٣/٤ . فتح القدير ١/ ٥٨١ .

<sup>(</sup> ۲)النشر ۲٤٩/۲.

<sup>(</sup> ع)فتح القدير ١/٨٨٥.

<sup>( \*)</sup>النشر ۲۵۰/۲.

<sup>(</sup>١) حجة أبي زرعة ٢١٠ ـــــ ٢١١

( الوجه في قولهم: ما أتاني أحدً إلا زيدً ، الرفع ، وهو الأكثر الأشيع في الاستعمال ، والأقيس ، فقوته من جهة القياس: أنّ معنى ما أتاني أحدُ إلا زيدً ، وما أتاني إلا زيدً ، واحد ، فكما اتفقوا على ما أتاني إلا زيدً ، على الرفع ، وكان ما أتاني أحدُ إلا زيد بمنزلته ومعناه ، اختاروا الرفع مع ذكر أحد ... وأمّا من نصب فقال: ما جاءني أحدُ الا زيداً ، فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب ، وذلك: أن قوله: ما جاءني أحدُ كلام تام ، كما أن جاءني القوم ،كذلك ، فنصب مع النفي ، كما نصب مع الإيجاب من حيث اجتمعا في أن كل واحد منهما كلام تام ، ، () .

ومعنى قراءة الرفع: ما يفعل ذلك الأمر إلا قليل منهم ، ومعنى النصب : أستثني قليلاً منهم فإنهم يفعلون (١) .

ونعرج على مسألة حكم المستثنى بإلاً في الاستثناء التام المنفي لعلاقته بالقراءتين السابقتين :

إذا تقدّم على (إلا) نفي أو شبهه ، وهو النهي ، والاستفهام ، وتأخر المستثنى عن المستثنى منه ، وكان الاستثناء متصلاً ، ففي المستثنى وجهان : الأول : إتباع المستثنى للمستثنى منه ، وهذا هو الأفصح ، الثاني : نصبه على الاستثناء وهو عربي جيد ، نحو : ما قام أحد إلا زيد أو إلا زيداً ، ولا يقم أحد إلا عمرو أو إلا عمراً ، وهل أتى الفتيان إلا عامر أو إلا عامراً ؟(") .

ومما يدل على جودة نصب المستثنى في الاستثناء التام المنفي قراءة ابن عامر سالفة الذكر بنصب (قليلاً) ، وأيضاً روى سيبويه أن ذلك من كلام العرب الموثوق بعربيتهم ، قال في الكتاب :

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) حجة الفارسي ١٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٧) معايي القراءات ص: ١٢٨ وحجة أبي زرعة ٢١٠ ــــ ٢١١ .

<sup>(&</sup>quot;) شرح ابن الناظم ۲۹۶ ، ۲۹۵

( إنّ بعض العرب الموثوق بعربيته يقول : ما مررت بأحدٍ إلا زيداً ، وما أتاني أحدً إلا زيداً . وعلى هذا : ما رأيت أحداً إلا زيداً ، فينصب زيداً على غير رأيت ؛ وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلاً من الأول ، ولكنك جعلته منقطعاً مما عمل في الأول ().

٢٧ ـ قول الله تعالى : ﴿ لا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَييلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ [ النساء : ٩٥ ]
 قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف (غير) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع () .
 بالرفع على أنه صفة لـ ( القاعدون ) وجاز وصفهم بغير وهي مغرقة في التنكير ؛ لأنه لم يُقصد قومٌ بأعيانهم ، وقيل : هو بدل من القاعدين ، وبالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين أو أنه حال من القاعدين () .

والذي أرجحه أنه بالرفع صفة للقاعدين لأن المقام يقتضي أن يوصفوا بوصف يميزهم عن غيرهم فوصفوا بأنهم غير أصحاب ضرر، وبالنصب فعلى الاستثناء من القاعدين ؛ لأن السياق جاء لبيان عدم استواء القاعدين مع المجاهدين ثم استثني منهم القاعدون نوو الضور.

ومعنى قراءة الرفع: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر والمجاهدون ، وإن كانوا كلهم مؤمنين .

ومعنى قراء النصب: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر من القاعدين فإنهم يساوون المجاهدين ؛ لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر().

<sup>( )</sup> الكتاب ٣١٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۱۵۲.

<sup>(&</sup>quot;)التبيان ٣٠٧/١ ، فتح القدير ٦٣٤/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ</sup>) الطبري ٤/ ٢٢٩ ، حجة أبي زرعة ٢١٠ــــــــ٢١١.

٣٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْانفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [ المائدة : ٤٥ ]
 اختلفوا في العين والأنف والأنن والسن والجروح فقرأ الكسائي بالرفع في الخمسة ، ووافقه في (الجروح) خاصة ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر ، وقرأ الباقون بالنصب في الكل() . فمجمل القراءات ثلاث قراءات :

\_ رفع الخمسة ( العين ، الأنف ، الأنن ، السن ، الجروح) .

\_ نصب الخمسة (الذكورة آنفاً).

\_ نصب الخمسة ما عدا (الجروح) فبالرفع.

توجيه نصب كل هذه الأسماء : أنه عطَفَ ذلك على ( أنّ النفس) فجعل أنّ عاملة في هذه الأسماء المذكورة ، ولم يقطع الكلام عما قبله .

ووجه رفع هذه الأسماء الخمسة : يحتمل ثلاثة أوجه (١) :

أحدها : أن العطف هنا هو من عطف جملة على جملة ، وساعتئذٍ ، يكون الاسم المرفوع ( العينُ ، الأنفُ ....) مبتدأً ، وخبره :الجار والمجرور بعده .

ثانيها : أن العطف بالحمل على المعنى ، إذ المعنى : قلنا لهم : النفسُ بالنفس ، والعينُ بالعين ....

ثالثها: أن يكون العطف على الضمير المستكن في الجار والمجرور (بالنفس) ، وتكون المجرورات (بالعين ، بالأنف ....) أحوالاً مبينة للمعنى .وقد ضعّف أبو حيان (ت: ٧٥٤) هذين الوجهين الأخيرين للتكلف فيهما .

والذي أرى أنه الراجح من هذه الأوجه هو: أن كلَّ مرفوعٍ منها فهو مبتدأ والمجرور خبر ذلك الاسم والواو فيها عاطفة من باب عطف الجمل على بعضها ؛ لأن هذا هو ظاهر

<sup>(</sup>۱)النشر ۲/٤٥٢.

<sup>(</sup>٧) حجة الفارسي ٢٢٣/٣ ــ ٢٢٦ . التبيان ٣٤٨/١ ، البحر ٤٩٤/٣ .

اللفظ والسياق وهو لا يحتاج إلى تقدير ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى

وأما توجيه قراءة من نصب تلك الأسماء ماعدا (والجروح): فذلك أنه قطعه عما قبله ؛ ولذا يحتمل الأوجه الثلاثة المذكورة في قراءة الرفع ، وأجاز أبو علي الفارسي (ت: ٣٧٧ هـ) رفع (الجروح) على الاستئناف ، فيكون ذلك بيان لشريعة أخرى هي شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أي: والجروح في شريعة الإسلام حكمها القصاص ، هذا توجيه الاستئناف ().

٢٤ - قول الله تعالى : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ \* وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ﴾ [ المائدة : ٥٣ ، ٥٣ ]

( ويقول الذين ) : قرأ البصريان بنصب اللام ، وقرأ الباقون برفعها إلا أنّ المدنيين وابن كثير وابن عامر حذفوا الواو قبل الفعل ( ) .

فتحصل ثلاث قراءات: يقولُ بالرفع من غير واو، ويقولُ بالواو والرفع، ويقولَ بالواو والنصب. والنصب.

### وتوجيهها(٣) كالآتي:

(أ) ـ قراءة الرفع من غير واو ، وجهها : أنها جملة استئنافية ، سيقت لسؤال مقدر ، تقديره : ماذا قال المؤمنون حينئذ؟ فجاء الجواب : يقول الذين آمنوا .

<sup>(1)</sup> المصادر السابقة .

<sup>(</sup>۲)النشر ۲/٤٥٢\_\_\_ ۲۵۵.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ١/٤ ٣٠ـــ٣٠٣ .

- (ب) وقراءة الرفع مع الواو، توجيهها: أن الواو استئنافية لمجرد عطف جملة على جملة، والمضارع (يقول) في هاتين القراءتين مرفوع لتجرده من الناصب والجازم.
- (ج) ـ أما قراءة النصب بعد الواو ، وهي القراءة الثالثة ، فالواو عاطفة ، وفي المعطوف عليه أقوال سردها السمين الحلبي وناقشها بقوله : (( واختلف الناس في ذلك على ثلاثة أوجه :

أحدها: أنه منصوب عطفاً على ( فيصبحوا ) على أحد الوجهين الذكورين(') في نصب ( فيصبحوا) وهو الوجه الثاني ، أعني كونّه منصوباً بإضمار (أنْ) في جواب الترجي بعد الفاء إجراءً للترجي مجرى التمني ، وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين ، فالبصريون يمنعونه ، والكوفيون يجيزونه ...

الثاني: أنه منصوب عطفاً على المصدر قبله ، وهو: (الفتح) ، كأنه قيل: فعسى الله أن يأتي بالفتح وبأن يقول ، أي: وبقول الذين آمنوا ، وهذا الوجه ذكره أبو جعفر النحاس ، ونظره بقول الشاعر:

أحبُّ إليَّ من لُبس الشُّفوفِ

للبسُ عباءةٍ وتَقرُّ عيني

وقول الآخر:

تَقَضّي لُباناتٍ ويسْأمَ سائمٍ

لقد كان في حَوْل تُواءٍ ثويتُه

وهذا مردودٌ من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يؤدي ذلك إلى الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي ؛ وذلك أن الفتحَ ـ على قوله ـ مؤولٌ بـ (أنْ) والفعل تقديره : أن يأتي بالفتح وبأنْ يقول، فيقع الفصل بقوله ( فيصبحوا) وهو أجنبي؛ لأنه معطوفٌ على ( يأتي) .

<sup>(&#</sup>x27;) الوجهان هما : 1\_\_\_ أن ( يصبحوا) معطوف على ( يأيَّ) . ٢\_\_\_ أنه منصوب بإضمار ( أنْ) بعد الفا السببية في جواب التمني ؛ لأن عسى تمنَّ وتوجَّ في حق البشر .( الدر ٢٠١/٤) .

الثاني : أن هذا المصدر ـ وهو الفتح ـ ليس يراد به انحلالُه لحرفِ مصدري وفعل ، بل المراد به مصدر عير مرادِ به ذلك ، نحو : يعجبني ذكاؤك وعلمك .

الثالث: أنه وإنْ سُلّم انحلالُه لحرف مصدري وفعل فلا يكون المعنى على: فعسى الثالث: أنه وإنْ سُلّم الذين آمنوا، فإنه نابٍ عنه نبواً ظاهراً.

الثالث: من أوجه نصب (يقول): أنه منصوب عطفاً على قوله (يأتي) ... وقد رُدّ ذلك بأنه يلزم عطف ما لا يجوز أن يكون خبراً على ماهو خبر ؛ وذلك أن قوله : (أن يأتي) خبر (عسى) وهو صحيح ؛ لأنّ فيه رابطاً عائداً على اسم (عسى) وهو ضمير الباري تعالى ، وقوله (يقول) ليس فيه ضمير يعود على اسم (عسى) فكيف يصح جعله خبراً »().

فخلاصة الكلام: أن المعطوف عليه هو:

١- (فيصبحوا) . ٢-أن المعطوف عليه هو : المصدر السابق على (يقول) وهو كلمة
 : (الفتح) . ٣ - أن المعطوف عليه هو : الفعل (يأتي) . وهذا الأخير هو الذي أرجحه ؛ لأنه هو الظاهر في معنى الآية الكريمة .

والمعنى على قراءة النصب: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقول الذين آمنوا، وبالرفع يكون كلاماً مبتدأً مسوقاً لبيان ما وقع من هذه الطائفة المنافقة وأن المؤمنين يقولون عنهم هذا الكلام (أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم)من باب الحديث عنهم وبيان خيانتهم ().

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) فتح القدير ٦٤/٢.

70 ـ قول الله تعالى : ﴿ وَحَسِبُوا أَلا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ [ المائدة : ٧١ ] ( أَلا تكون) : قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف برفع النون، وقرأ الباقون بنصبها ( ) بالرفع على أن (حسب) بمعنى العلم واليقين ، قلزم أن تكون (أنْ) مخففة من الثقيلة وإضمار الهاء لتكون اسماً لـ(أنّ) فارتفع الفعل والتقدير : وحسبوا أنه لا تكون فتنة ، وبالنصب على أن (حسب) للشك فأتت معها (أن) الناصبة للفعل () .

ومن المعلوم أن الأفعال مع ( أنْ ) ثلاثة أقسام ( ) :

القسم الأول: أفعال تدل على ثبوت الشيء نحو: علّم ، وتيقن ، وتبيّن ، وتثبّت ... ، فهذه الأفعال ونحوها تأتي بعدها (أن) المخففة الثقيلة ؛ ولا تأتي بعدها (أن) الناصبة للفعل ؛ لأن (أن) الثقيلة وكذا المخففة من الثقيلة معناهما : ثبوت الشيء واستقراره ، وهذه الأفعال كذلك ؛ فيكون بينها وبين هذه الأفعال توافق ، ولو استعملت (أن) الناصبة بعد ما يدل على اليقين والثبات لتدافعا وتباينا .القسم الثاني : أفعال تدل على عدم الاستقرار والثبات نحو : أطمعُ ، وأخشى ، وأشفقُ وأرجو ... ، فهذه ونحوها تستعمل بعدها (أن) الناصبة كقوله : (والذي أطمعُ أنْ يغفرَ لي خَطيئتي) (أ) .

القسم الثالث: أفعال تأتي تارةً منجذبة للقسم الأول ، وتارة للقسم الثاني ، نحو: حسِبَ ، وظنٌ ، وزعَمَ .... ، فهذا ونحوه أحياناً يستعمل استعمال القسم الأول ، وأحياناً يستعمل استعمال القسم الثاني ، فتأتي بعد الفعل (أنْ) المخففة ، وتأتي أيضاً بعده (أنْ) الناصبة للمضارع ، ولذا جاءت القراءتان في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها (ألا تكونَ \_ تكونُ) ؛ لأن الفعل متأرجح بين القسمين الأول والثاني ، فمَنْ رَفع

<sup>(</sup>۱)النشر ۲/۵۵/۲.

<sup>(</sup>۲)الكشف لمكي ١٦/١.

<sup>(7)</sup> حجة الفارسي : 757 \_\_\_\_ 757 ، الدر المصون 3/10 \_\_\_ 757 .

<sup>(</sup>٤)الشعراء: ٨٧

فهو كقوله تعالى ( أمَّ يحسبونَ أنَّا لا نسمعُ سرَّهم ونجواهم ) (') ، ومن نصب فهو كقوله تعالى ( أمَّ <u>حسب</u> الذين يعملون السيئاتِ أنْ يسبقونا ) (') .

أي : أن حسب تأتي مرة للعلم فتتعين بعدها الثقيلة ، وتأتي مرة لغير العلم فتأتي بعدها الناصبة للفعل .

والمعنى المختلف بين القراعتين: أنّ (حسب) في قراءة الرفع تفيد العلم أي علموا وتيقنوا ، وبالنصب تفيد الشك كما تقدم.

٢٦ - قول الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ
 يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [ المائدة : ١١٢ ]

قرأ الكسائي: (تستطيع) بالخطاب، و (ربّك) بالنصب، وقرأ الباقون (يستطيع) و (ربُّك) بالرفع ().

واضح من قراءة الرفع أن (رب) فاعل يستطيع ، وأما قراءة النصب فقيل إن التقدير: هل تستطيع سؤال ربك ، فحذف المضاف ، وقام المضاف إليه مقامه (أ).

ومعنى قراءة الرفع: هل يفعل ربُك ذلك ؟ . وقد يرد إشكال هنا ، وهو أن الحواريين هم خلصاء عيسى عليه السلام وأنصاره ، فكيف يسألونه عن استطاعة الله تعالى لتنزيل المائدة ؟ .

فقيل: هذا في أول الأمر عندما كانوا حديثي إيمان، وقيل صدر ذلك من أناس كانوا معهم وليس منهم، وقيل: قال الحواريون ذلك وهم لم يشكّوا في استطاعة الباري ــ سبحانه وتعالى ــ فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بقدرة الله تعالى، وإنما ذلك كقول الرجل

<sup>()</sup> الزخوف : ۸۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) العنكبوت : £ .

<sup>(&</sup>quot;)النشر ۲۰۹/۲.

<sup>(</sup>أ) التبيان ٧٩٧٣/١.

: هل يستطيع فلان أن يفعل كذا وكذا مع أنه يعلم أنه يستطيع ذلك، وقيل: إنما وقال الما فالله وقيل: إنما وقال الما أنهم متشككون (').

ومعنى قراءة النصب: قال فيه أبو منصور الأزهري: (( وأخبرني المنذري عن أبي اليزيدي أنه قال في قول الله عز وجل ( هل تستطيعُ ربَّك ) معناه عندنا: هل تدعو ربَّك ؟ هل تستطيع بدعائك أن يُنزّل؟ » (١).

به على : ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩] (يوم): قرأه نافع بالنصب، وقرأه الباقون بالرفع (").

توجيه قراءة الجمهور، هذا: مبتدأ، ويوم خبره، والجملة في محل نصب بالقول. أما قراءة نافع ففيها أوجه (أ):

أحدها: أن (هذا) مبتدأ و(يوم) خبره وهو مبني على الفتح، وإنما بني (يوم) على الفتح لإضافته إلى الجملة الفعلية وإن كانت معربة، وهو مذهب الكوفيين، والبصريون يمنعون البناء إلا إذا صدرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض.

ومن المعلوم أنّه عند إضافة الزمن المبهم (الذي لا يدل على وقت بعينه) إلى الجملة: وذلك نحو: يوم، وحين، ووقت، وساعة، وزمان...،(°)، يجوز في الظرف المضاف الإعراب و البناء على الفتح، ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب وذلك إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني أصالة كالفعل الماضي، أو عرضاً كالفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيدأو نون النسوة، فالأول كقوله:

على حينَ عاتبتُ الشيبَ على الصبا وقلت : ألَّا أصحُ والشيبُ وازعُ

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) فتح القدير ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات ١٤٧ .

<sup>(&</sup>quot;)النشر٢/٢٥٢.

 $<sup>(^{1})</sup>$  تفسير القرطبي 7/000 ، البحر المحيط 3/000 ، الدر المصون 3/000 – 100 .

<sup>(°)</sup> الأشموني ٢/٥٥٧ .. .

والثاني كقوله: المراد الماد

لأجتَذِبَنْ منهنَّ قلبيْ تحلُّماً على حينَ يستصيينَ كلَّ حليم

وتارة يكون الإعراب أرجح من البناء وذلك إنا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب، أو جمِلة اسمية ، فالأول كقراءة الرفع ليوم في قوله تعالى: ( هذا يومُ ينفعُ الصادقين صدقَهم ) (') فيوم مضاف إلى ( ينفع) وهو معرب فكان الأرجح في المضاف الإعراب؛ فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعاً برفع اليوم معرباً ، والثاني كقوله: أَلَمْ تعلمي يا عمْرَكِ اللهُ أنني كريم على حينَ الكرامُ قليلُ

والبصريون يوجبون الإعراب في المضاف إلى الجملة الاسمية ، أو إلى الجملة الفعلية الصدرة بفعل معرب ، ويمنعون البناء ، أما الكوفيون فيجيزون الوجهين : البناء والإعراب ، واحتجوا على جواز البناء بنحو قراءة نافع آنفة الذكر ، ورواية (حينَ) بالفتح في البيت السابق ، ووافقهم الفارسي ، وابن مالك  $(^{"})$  .

الثاني من أوجه قراءة النصب: أن ( يوم ) ظرف لـ(قال) ، وكلمة( هذا) في محل نصب على أنه نائب عن المفعول المطلق والتقدير: قال الله تعالى هذا القول في وقت نفع الصادقين .

الثالث : أن (هذا) مبتدأ و(يوم ) خبره وهو منصوب على الظرفية ؛ لأن (هذا ) مشار به إِلَى حدث ، وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث ، تقول : القتال اليومَ ، والخروج الساعةً. وهذان التوجيهان الأخيران هما على رأي البصريين.

ومعنى قراءة الرفع: هذا اليوم يوم منفعة الصادقين صدقهم، ومعنى النصب: قال الله تعالى هذا لعيسى بن مريم يومَ ينفع الصادقين صدقهم أو قال الله عز وجل هذا الذي

<sup>(&#</sup>x27;) المائدة : ١١٩ .

<sup>(</sup>٧) المساعد على تسهيل الفوائد ٣٥٤/٢ ـــ ٣٥٥ ، شرح شذور الذهب ٨٠.

<sup>(&</sup>quot;) انظر المساعد على تسهيل الفوائد ٢٥٥/ ٢٠٠٠ ... ٣٥٦ ، الأشموني ٢٥٦/٢ .... ٢٥٧ .

ذُكر في الآيات السابقة في يوم ينفع الصادقين ، وجاء ( قال) ماضياً لتحقق وقوعه (').

٢٨ - قول الله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾
 [ الأنعام : ٣٣ ]

(لم تكن): قرأ حمزة والكسائي ويعقوب (يكن) بالياء، وقرأ الباقون بالتاء، و و فتنتهم) برفع التاء، وقرأ ها الباقون و فتنتهم) برفع التاء، وقرأ ها الباقون بالنصب (). فهذه ثلاث قراءات:

١ ــ لم تكن فتنتَهم ( حمزة والكسائي ويعقوب ) .

٧ لم تكن فتنتُّهم ( ابن كثير وابن عامر وحفص) .

٣ \_ لم تكن فتنتّهم (الباقون).

قال السمين الحلبي في توجيهها: ((فأما قراءة الأخوين (<sup>¬</sup>)فهي أفصح هذه القراءات لإجرائها على القواعد من غير تأويل ، وستعرفه في القراءاتين الأخريين ، وإعرابها ظاهر ؛ وذلك أن ( فتنتهم ) خبر مقدم ، و( أنْ قالوا ) بتأويل اسم مؤخر ، والتقدير : ثم لم تكن فتنتهم إلا قولُهم ، وإنما كانت أفصح ؛ لأنه إذا اجتمع اسمان ، أحدهما أعرف ، فالأحسن جعله اسماً مُتحدّثاً عنه ، والآخر خبراً حديثاً عنه ، و( أنْ قالوا ) يشبه المضمر ، والمضمر أعرف المعارف ، وهذه القراءة جُعل الأعرف فيها اسماً لـ ( كان ) وغير الأعرف خبرها ، ولم يؤنث الفعل لإسناده إلى المذكر .

وأما قراءة ابن كثير ومن تبعه ، ف(فتنتُهم) اسمها ، ولذلك أنث الفعل لإسناده إلى مؤنث ، و( إلا أن قالوا ) خبرها ، وفيه أنك جعلت غير الأعرف اسماً والأعرف خبراً ، ... ، وأما قراءة الباقين فـ ( فتنتَهم) خبر مقدم ، و( إلا أن قالوا ) اسم مؤخر ، إلا أنّ

<sup>(&#</sup>x27;)تفسير القرطبي ٣٨٠/٦ و حجة أبي زرعة ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۵۷/۲.

<sup>(&</sup>quot;) يعني : حمزة والكسائي . ولم يذكر يعقوباً لأنه اقتصر على القراء السبعة .

فيها لحاق علامة تأنيث في الفعل مع تذكير الفاعل ولكنه بتأويل ، فقيل : لأن قوله ( إلا أن قالوا ) في قوة مقالتهم ، وقيل : لأنّ هو الفتنة في المعنى ، وإذا أخبر عن شيء بمؤنث اكتسب تأنيثاً فعومل معاملته » (') : وخلاصة الكلام :

أنّ (فتنتُهم) بالرفع: اسم (كان) والخبر (إلا أن قالوا) ؛ لأن (أن) مع الفعل في تقدير المصدر أي: ثم لم تكن فتنتُهم إلا قولَهم.

وفتنتَهم بالنصب : خبر (كان) والاسم ( إلا أن قالوا ) أي : المصدر المؤول من ( أن ) والفعل .

وليس هناك اختلاف كبير \_ فيما يظهر \_ بين القراءتين في المعنى إلا ما كان من تقديم وتأخير ، وما للتقديم من ميزة الاهتمام به .

٢٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ
 بآياتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الأنعام : ٢٧ ]

( ولا نكذب ، ونكون) : قرأ حمزة ويعقوب وحفص بنصبهما وافقهم ابن عامر في ( ونكون ) ، وقرأ الباقون بالرفع فيهما () .

قراءة الرفع فيهما: بالعطف على (نرد)، وقيل: (ولا نكذب) خبر مبتدأ محذوف أي: ونحن لا نكذب و(نكون) معطوف عليه ().

والذي أرجح: القول الأول لأن هذه الأمور الثلاثة (الرد، وعدم التكذيب، وأن يكونوا مؤمنين) كلها من تمنيهم فالفعلان الأخيران معطوفان على الأول. وأمّا النصب: فعلى إضمار (أن) بعد واو المعية (أ).

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٤/٧٥ــــ ٥٧٣ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۷۵۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>)التبيان ۱/۲۸۳.

<sup>(\*)</sup>فتح القدير ٢٥٧/٢.وحجة أبي زرعة ٧٤٥.

وأمّا قراءة ابن عامر برفع ( ولا نكنب) ونصب ( نكون) فالرفع على ما تقدم في توجيه الرفع ، والنصب على إضمار (أنْ) في جواب التمنى بعد واو المعية .

والمعنى في قراءة الرفع: أنهم تمنوا الرد، وأن لا يكذّبوا، وأن يكونوا من المؤمنين، فهذه الأمور الثلاثة كلها من تمنيهم ('). وقراءة النصب معناها: إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين، وأما قراءة ابن عامر فالفعلان الأولان (نرد، لا نكذب) داخلان في التمنى دون الثالث (نكون) (').

• ٣٠ ـ قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [ الأنعام : ٥٥ ]

(سبيل): قرأ المدنيان بنصب اللام، وقرأ الباقون بالرفع (م).

بالرفع على أن (سبيل) فاعل الاستبانة ، وبالنصب على أنه مفعول به ، والفاعل الضمير المستتر (أنت) العائد على النبي صلى الله عليه وسلم .

وعليه فالمعنى رفعاً: لتتضح لك سبيلُ المجرمين ، وتصبح بائنة لك وللمؤمنين ، ونصباً معناه : ولتستبين أنت يا محمد سبيلَ المجرمين (أ) .

٣١ قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ﴾ [ الأنعام : ٧٤]

(آزر): قرأ يعقوب برفع الراء، وقرأ الباقون بفتحها (آزر) (°).

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير النسفي ٣٥/٢ ، فتح القدير ١٣٦/٢ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۵۸/۲ .

<sup>(</sup> أ) الطبري ٢٠٧/٥ \_\_\_ ٢٠٨ ، معاني القراءات ١٥٤\_\_\_١٥٥.

<sup>(°)</sup> النشر۲/۹۵۲. .

بالرفع على النداء ، أي : يا آزرُ ، وبالفتح فعلى أنه بدل من (أبيه) وهو مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف () ، وقد اختلف في سبب منعه من الصرف : فقيل للعلمية والعجمة ، وقيل : للعلمية ووزن الفعل على أنه مشتق من الأزر أو من الوزر ، فعلى هذا يكون اسماً عربياً ().

فإن قيل: (آزر) بدل، والبدل لا يكون إلا للبيان، والأب لا يلتبس بغيره فكيف جاء بدلاً ؟

فالجواب عن هذا: أن كلمة (أب) في لسان العرب تشمل أيضاً الجد، فقال: آزر لرفع احتمال إرادة الجد (").

من قرأ (آزر) معناه : لآزر , ومن قرأ (آزر) معناه: يا آزر() .

٣٧\_ قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [ الأنعام : ٩٤ ]

( تقطع بينكم ) : قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب النون (بينَكم ) وقرأ الباقون برفعها( ً) .

في قراءة النصب ثلاثة أوجه ('): أحدها: هو ظرف لـ (تقطّع) والفاعل مضمر ، أي : تقطع الوصل بينكم ودل عليه شركاء .

والثاني: هو وصف لمحنوف ، أي لقد تقطع شيء بينكم ، أو وصلُّ بينكم . والثالث:أن الظرف(بينَ ) في موضع رفع فاعل وهومعرب (') .

<sup>(</sup>۱)التبيان ۳۹۹/۱.

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۲۹۳/٤ .

<sup>(&</sup>quot;) فوائد في مشكل القرآن ١١٦ ـــــــ ١١٧ .

<sup>( )</sup> معاني القراءات١٥٧.

<sup>(</sup>م)النشر ۲۲۰/۲.

<sup>(\*)</sup>التبيان ۱/ ۸۰۶

والذي أرى: أن الوجه الأول هو الراجح لأن في الكلام ما يدل عليه وهو كلمة (شركاء) فالمعروف أن الوصل يكون بين الشركاء فهم متواصلون فيما بينهم في الحياة الدنيا. وأمّا توجيه قراءة الرفع فالكلمة فاعل (تقطّع)، وكلمة (بين) في هذه القراءة، معناها: الوَصْل، وهي من الأضداد؛ إذ تطلق على التفرق (١).

ومعنى قراءة النصب: لقد تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم كما يدل عليه (وما نرى معكم شفعاءكم). وأمًا بالرفع: فعلى إسناد القطع إلى البين أي وقع التقطع بينكم(").

٣٣ قول الله تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ [ الأنعام : ١٣٧ ]

(زين \_ قتل أولادهم \_ شركاؤهم) : قرأ ابن عامر (زُيِّن) بضم الزاي وكسر الياء ، ورفع لام (قتل) ونصب دال (أولادهم) وجر همزة (شركائهم) وقرأ الباقون (زَيَّن) بفتح الزاي والياء (قتل) بنصب اللام (أولادهم) بجر الدال (شركاؤهم) برفع الهمزة .(أ) . توجيه قراءة الجمهور: على أن (قتل) مفعول به مقدم لـ(زَيِّن) وهو مضاف و(أولاد) مضاف إليه و (شركاؤهم) فاعل مؤخر(أ) . وأمّا قراءة ابن عامر فعلى بناء (زين) لما لم

والمضاف إليه ب (أولادهم) التي هي مفعول المصدر (قتل (أ) . والمعنى على قراءة الجمهور زيّن الشركاء للمشركين قتل أولادِهم ، فالشركاء هم الذين زينوا للمشركين قتل الأولاد والمشركون باشروا القتل ، والشركاء قيل : هم خدمة

يسم فاعله و( قتل) نائب الفاعل وهو مضاف و( شركاء) مضاف إليه وقد فصل بين المضاف

<sup>(&#</sup>x27;) المقصود بالوجه الثالث أن (بين) وإن كان منصوب اللفظ إلا أنه مرفوع الموضع هنا على الفاعلية وأقرت عليه نَصْ بَهُ الظرف وإن كان مرفوع الموضع لاطراد استعمالهم إياه ظرفاً. ( اللسان مادة :بين) .

<sup>(</sup>۲) اللسان ، مادة : (بين) ٦٢/١٣ .

<sup>(&</sup>quot;) فتح القدير ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup> ع) النشر ۲۹۳/۲ ـــــــ ۲۹۵۰.

<sup>(°)</sup> معاني القراءات ١٧١ وفتح القدير٢/٦٠٢ والتبيان ٢٠٦/١.

 $<sup>(^{1})</sup>$  المصادر السابقة بصفحاتها ، والبحر  $(^{1})$ 

الأوثان ، والمعنى في قراءة ابن عامر : زُيِّن للمشركين أن يقتل الشركاء أولادَ المشركين ، فالشركاء مباشرون للقتل (أ) .

ويجدر بنا الحديث عن الفصل بين المضاف والمضاف إليه:

وقبل الشروع في هذا الموضوع نحاول الحديث عن قراءة ابن عامر سالفة الذكر ، وربما نُسهب في ذلك ؛ لأنه كثر منكروها ، وتطاول بعضهم على قارئها ابن عامر ، لأجل قاعدة نحوية ، فقد أنكرها جمع من المفسرين والنحويين وموجهي القراءات صراحة أو تلميحاً ، منهم على سبيل المثال() : الفراء (ت : ٢٠٧هـ) ، وابن جرير الطبري (ت : ٣١٠هـ) ، وأبو علي الفارسي (ت : ٣٧٧هـ) ، ومكي القيسي (ت : ٣٤٠هـ) ، والزمخشري (ت : ٣٥٠هـ) ، وابن الأنباري (ت : ٣٥٥هـ) وأحسنهم حالاً من أوّلها ، ولم يرض أن يستخلص منها قاعدة تدعم قواعد اللسان العربي بعيداً عن مجهول القائل من شعر أو نثر .

فهذا إمام الاعتزال الزمخشري يتطاول على ابن عامر ويرد قراءته بقوله: (وأما قراءة ابن عامر (قتلُ أولادَهم شركائهم) برفع القتل، ونصب الأولاد، وجر الشركاء على إضافة القتل للشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً، فكيف في القرآن المعجز؟)) (").

ولكن أبى الله تعالى إلا أن يظهر الحق ، فانبرى للدفاع عن هذه القراءة أفذاذ من علماء هذه الأمة منهم على سبيل المثال : أبو حيان (ت: ٧٥٤) ، وابن الجزري (ت: ٣٣٨هـ) ، ولعل من المناسب أن أورد كلامهما بنصه وفصه ، فقد قال أبو حيان وهو يرد على الزمخشري في تطاوله على ابن عامر وإنكاره لقراءته : «ولا التفات أيضاً لقول الزمخشري : إن الفصل بينهما فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً

<sup>(&#</sup>x27;) الطبري ٥/٣٥٣ .

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  ظاهرة التأويل ص :  $\mathsf{Y}$  وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۲/۵۵.

مردوداً ، فكيف في القرآن المعجز ؟ ... وأعجبُ لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءةً متواترةً ، موجودٌ نظيرُها في لسان العرب في غير ما بيت ، وأعجبُ لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً ، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم » (أ) .

وهذا ابن الجزري يرفع راية الدفاع عن القراءة السبعية ، ويشنع على المنكرين لها ، فقد فقال بعد ذكره لقراءة ابن عامر: « وجمهور نحاة البصريين على أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ، وتُكلم في هذه القراءة بسبب ذلك ، حتى قال الزمخشري: (والذي حمله [ يعنى ابن عامر ] على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة). والحق في غير ما قاله الزمخشري ، ونعوذ بالله تعالى من قراءة القرآن بالرأي والتشهى ، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل ؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل ، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختياراً ، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر ، ويكفى في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر ، كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما ، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب فكلامه حجة وقوله دليل ؛ لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به ، فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وروى وسمع ورأى ؛ إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتّباعه ، وأنا رأيتها فيه كذلك ، مع أن قارئها لم يكن خاملاً ولا غير مُتّبع ... ولم يبلغنا عن أحد من السلف على اختلاف مذاهبهم ، وتباين لغاتهم ، وشدة ورعهم ، أنه أنكر على ابن عامر شيئاً من قراءاته ، ولا طعن فيها ، ولا أشار اليها بضعف » (٢) .

<sup>(&#</sup>x27;) البحر ۲۳۰/٤ .

وتعليقا على عبارة ابن الجزري الأخيرة أقول: لم ينكر أولئك الأسلاف على ابن عامر شيئاً من قراءاته ، لأنهم لم يتشبثوا بقواعد اجتهادية للغتهم ، فقد رضعوا لبان العربية في مهد طفولتهم ، وفهموا قواعدها بفطرتهم ، لنا جاءت قراءة ابن عامر موافقة للغتهم التي لم يكتسبوها عن طريق القواعد النحوية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فهم يعلمون يقيناً أن هذه الإمام لم يكن ليتخبط في قراءة كتاب الله ، ويقرأه حسب اجتهاداته الشخصية ، وإلا فكلً سيقرأ حسب اجتهاده .

ثم ذكر ابن الجزري بعد ذلك توجيه قراءة ابن عامر وأنه قد ورد عن العرب مثل ذلك ، فقال: (( ولله درُّ إمام النحاة أبي عبد الله بن مالك رحمه الله حيث قال في كافيته الشافية: وحجّتى قراءة أبن عامر فكم لها من عاضدٍ وناصر

وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة فهو منقول من كلام العرب من فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى أيضاً ، أما وروده في كلام العرب فقد ورد في أشعارهم كثيراً ... وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثلاثة أوجه :

أحدها: كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به.

الثاني: أنه غير أجنبي معنيَّ ؛ لأنه معمول للمضاف هو والمصدر.

الثالث: أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف إليه مقدر التقديم ؛ لأنه فاعل في المعنى حتى أن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لا اقتضى القياس استعماله ؛ لأنهم قد فصلوا بالأجنبي كثيراً ، فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزيّة فيُحكم بجوازه مطلقاً ، وإذا كانوا قد فصلوا بين المتضايفين بالجملة في قول بعض العرب : ( هو غلام إنْ شاء الله أخيك ) فالفصل بالمفررأسهل )>(') .

<sup>(&#</sup>x27;) نفسه ۲۹۶/۲ ـــ ۲۳۵ .

وعموماً فالبصريون لا يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر ومجروره ، وحجتهم في ذلك : أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد ، فلا يفصل بينهما بفاصل ، وأما الظرف والجار والمجرور فكثيراً ما يُتسامح في ذلك . وأمّا الكوفيون فيجيزون الفصل بينهما حتى بغير الظرف والجار والمجرور ، وحجتهم : قراءة ابن عامر السالفة ، و ورود ذلك كثيراً في أشعار العرب ، من مثل قول الشاعر :

فزجج نج أبي مزادة القلوص، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص وليس بظرف ولا حرف جر.

وقال الآخر:

كأنّ قفْراً رُسومَها قلما

فأصبحت بعد خط بهجتها

والتقدير: بعد بهجتها، ففصل بين المضاف الذي هو (بعد) والمضاف إليه الذي هو ( بهجتها) بالفعل الذي هو(خط) (').

هذا وقد نص ابن هشام على أنّ التحقيق في هذه المسألة هو جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في سعة الكلام في ثلاث مسائل (١):

الأولى : أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله ، والفاصل أحد شيئين : ١- مفعول المصدر ، كقراءة ابن عامر (قتل أولادَهم شركائِهم)(").

٧\_ ظرف المصدر كقولهم: ترك يوماً نفسِك وهواها.

<sup>(</sup>ا) الإنصاف ۲۸/۲ ـــ ٤٣١.

<sup>·</sup> الأوضع ١٧٧/٣\_\_\_ ١٨٥ .

<sup>( )</sup> الأنعام : ١٣٧ .

الثانية: أن يكون المضاف وصفاً ، والمضاف إليه مفعوله الأول ، والفاصل بينهما أحد أمرين: ١- المفعول الثاني للوصف كقراءة بعضهم ( فلا تحسبن الله مُخلِف وعده رُسُلِه ) (') بجر الرسل . ٢- أو ظرف الوصف كقوله: كناحت يوماً صخرةٍ بعسيل الثالثة: أن يكون الفاصل قسماً ، نحو: هذا غلامُ واللهِ زيدٍ .

الثالثة : أن يكون الفاصل قسماً ، نحو : هذا غلامُ واللهِ زيدٍ والذي أرجحه هو: جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا فُهم المعنى ؛ وذلك لورود السماع به وعلى رأس ذلك قراءة ابن عامر العربي نسباً وموطناً ، والذي يعد من التابعين في فترة الاحتجاج ، وكذا ما ورد عن العرب من أشعار تؤيد ذلك ، وإلا فالقراءة السبعية تكفى وتشفى ، ولكن التعصب لاطراد القاعدة كاد أن يطمس الحقيقة ، والبصريون ليست لهم حجة سوى قاعدتهم التي قعّدوها ، وهي قولهم : إنّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، لا يجوز الفصل بينهما إلا بظرف أو حرف جر، فبما أنهم أقروا وأجازوا الفصل بين المتضايفين لكن بشرط الفصل بالظرف أو الجار والمجرور ، يقال : ما المانع من جواز ذلك بغير شرط ؟ فإن قالوا : قد ورد بهذا السماع ولا سبيل إلى رد السماع يقال: أيضاً الفصل بغير ذلك ورد في السماع إذا كان السماع هو الفيصل، ومن ذلك قراءة ابن عامر سابقة الذكر، وكذا ما ورد من شواهد شعرية عن العرب. هذا ومن المؤسف ــ حقاً ــ أن الشيخ محمد محيى الدين في كتابه (الانتصاف من الإنصاف) ، لم ينتصف من صاحب الإنصاف ، الذي زعم أن هذه القراءة واهية ، وقارئها واهم (') ، لذا رأيت لزاماً على أن أنافح عن هذه القراءة السبعية ، وأردّ كلام ابن الأنباري الذي قال وهو يرد حجج الكوفيين: « وأما قراءة من قرأ من القراء ( وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهم) فلا يسوغ الاحتجاج بها ؛ لأنكم لا

تقولون بموجبها ؛ لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر، والقرآن ليس فيه ضرورة ، وإذا وقع الإجماع على امتناع

<sup>(&#</sup>x27;) إبراهيم : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف من الإنصاف ٤٣٦/٢ .

الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار ، ... والبصريون يذهبون إلى وهي هذه القراءة ووهم القارئ ، إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام ، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة»().

وأقول: دعوى الإجماع التي ذكرها دعوى لا دليل عليها، فهاهم الكوفيون يجيزون الفصل بين المتضايفين، فكيف يكون هناك إجماع ؟.

وأما قول البصريين: إن ابن عامر وهِم ، فهو قول مردود عليهم ، لأنهم لا يملكون حجة على ذلك ، سوى أن قراءته لا توافق قواعد النحو التي قعدوها ، فالفيصل عندهم في قبول القراءة أو ردها هو تلك القواعد النحوية التي قد يكون الاستقراء فيها ناقصاً ، لكن سند القراءة ، واتصالها بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وتوثيق القارئ وعدمه ، وموافقة خطأحد المصاحف العثمانية ، أمور كلها مسكوت عنها عندهم ، فعلى أي أساس وهمتم القارئ ؟ . إنه التعصب الأعمى للقاعدة النحوية .

٣٤ \_ قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ ﴾ [ الأنعام : ١٣٩]

( ميتة ) : قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر برفعها ، وقرأ الباقون بنصبها (') . من نصب ( ميتة) فعلى أنها خبر ( كان) الناقصة واسمها مستتر .

ومن رفع فعلى وجهين : الأول : أن تكون (كان) تامة وهذا هو الظاهر ، أي : وإن وجدت ميتة أو حدثت ميتة .

الثاني: أنها الناقصة و(ميتة) اسمها ، وخبرها محنوف أي : وإن كان في البطون ميتة (").

فمعنى قراءة الرفع: وإن حدثت ميتةً أو حصلت ميتةً أو وجدت ميتةً فهم فيه شركاء.

<sup>(&#</sup>x27;) نفسه ۲/۲۳۳ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۹۹/۲ .

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۵/۱۸۹ .

ومعنى قراءة النصب : وإن كان هناك ميتة ، أو كان في البطون ميتة فهم فيه شركاء . وكما نرى فالقراءتان متقاربتان في معناهما .

٣٥ قو ل الله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [ الأعراف : ٢٦ ]

(لباس التقوى): قرأ الدنيان وابن عامر والكسائي بنصب السين، وقرأ الباقون برفعها (').

قراءة النصب بالعطف عطف نسق على (لباساً) ( $^{\mathsf{T}}$ ).

وأما الرفع فمن خمسة أوجه ("):

أحدها: أن (لباس) مبتدأ ، و(ذلك) مبتدأ ثان ، و (خير) خبر الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول ، والرابط بين المبتدأ وجملة الخبر هو اسم الإشارة (ذلك) ، واختار هذا القول أبو حيان (ت: ٧٥٤) .

الثاني: أن(لباس) خبر مبتدأ محنوف ، أي: هو لباسٌ ، (وذلك خير) مبتدأ وخبر، وهو اختيار الزجاج (ت: ٣١٠هـ).

الثالث : أن (لباس) مبتدأ ، و(ذلك) بدل منه أو عطف بيان له أو نعت ، و خبره : (خير ) .

الرابع: وهو قول أبي البقاء(ت: ٦١٦ه)، أن (لباس) مبتدأ، وخبره محنوف، تقديره: ولباس التقوى ساتر عوراتكم، واستبعده أبو حيان.

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲۲۸/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) البحر المحيط ۲۸۳/٤ .

<sup>(&</sup>quot;) اللباب في علوم الكتاب ٦٩/٩ ، البحر المحيط ٢٨٣/٤ .

الخامس: وهو أضعفها، وهو أن يكون (ذلك) فصلاً بين المبتدأ (لباس) وخبره (خير) وهو قول الحوفي وقد قال السمين فيه: (( ولا أعلمُ أحداً من النحاة أجاز ذلك )) (). وأوجه الأعاريب حسب رأيي - الوجه الأول؛ لاستغنائه عن التقديرات، وعدم المعارض له، وهو يرد في اللسان العربي كثيراً.

ومعنى قراءة النصب: لقد أنزلنا إليكم لباساً يواريكم، وأنزلنا لباسَ التقوى، وهذه الألبسة الحسية والمعنوية خير لكم، فوقتئذ يكون لباس التقوى من ضمن المُنزَل. بخلاف قراءة الرفع، ففيها إخبار عن لباس التقوى بالخيرية، وأنه خير من الألبسة التي أنزلت إلى بني آدم ().

٣٦ قول الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَة ﴾ [ الأعراف : ٣٢ ] قرأ نافع ( خالصةً) بالرفع وقرأ الباقون بالنصب() .

توجيه قراءة الرفع من وجهين:

أحدهما أن تكون (خالصة) خبر المبتدأ (هي) ، وعليه يكون تعلق الجار والمجرور ( للذين آمنوا) بخالصة .

ثانيهما: أن تكون خبراً ثانياً لـ(هي)، والخبر الأول هو: (للذين آمنوا) (أ). وأرجح الوجهين عندي الوجه الأول ؛ لأنه أمكن القول بأنه الخبر، دون تعددية للخبر. ووجه قراءة النصب لـ(خالصة): أنه على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور قبله (في الحياة الدنيا) (أ).

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٥/٨٨٨ .

 <sup>(</sup>¹) الطبري ٥/٥٠٤ ، وتفسير السمرقندي ٢٦٠١٥ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۲۹/۲.

<sup>( )</sup> اللباب ٩٣/٩ . ٩٣٠

<sup>(°)</sup> نفسه ۹۳/۹

معنى قراءة الرفع: قل الطيبات ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، أي : أنها حلال لهم في الدنيا ، وتخلص لهم دون غيرهم في الآخرة ؛ لأنه في الدنيا قد يَشركهم الكافرُ فيها ، وأما من نصب فالمعنى عنده: أنها ثابتة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة ().

٣٧ \_ قول الله تعالى : ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذَّنُّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾

[ الأعراف : ٤٤ ]

قرأ نافع والبصريان وعاصم بإسكان النون مخففة (أنْ) ورفع (لعنةُ) ، وقرأ الباقون من العشرة بتشديد النون ونصب اللعنة (٢).

وظاهر أنه بالرفع تكون (أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ، والجملة الاسمية بعدها خبرها .

وبالنصب على أنها الناسخة ، واسمها : لعنة ، وخبرها : على الظالمين .

٣٨ قول الله تعالى : ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ [ الأعراف : ٥٤ ]

وقوله : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ ﴾

[ النحل : ١٢ ]

قرأ ابن عامر برفع الأربعة الأسماء (والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتُ) ، وقرأ الباقون بنصبها إلا أن حفصاً رفع (والنجوم مسخرات) في آية النحل (").

قراءة الرفع على أن الشمس مبتدأ ، والقمر والنجوم معطوفة عليها ، والخبر هو : مسخرات .

<sup>(&#</sup>x27;) معانى الأزهري ١٧٨ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۲۹/۲.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۹۹/۲ ، ۳۰۳،۳۰۲ .

وتوجيه قراءة النصب: أن (الشمس والقمر والنجوم) معطوفة على المنصوبات قبلها ( الليلَ والنهار) ، ونصبت (مسخرات) على الحال من هذه المفاعيل ، وجوّز السمين الحلبي (') أن تكون (الشمسَ والقمرَ والنجومَ) منصوبة بـ (جعل) مقدراً ، فتكون مفعولاً أول ، و (مسخرات) مفعولاً ثانياً .

وأما قراءة حفص في موضع النحل برفع النجوم ومسخرات ، فهو على أن النجوم مبتدأ ، خبره : مسخرات (١) .

وابن الحاجب له رأي في نصب (مسخرات) في آية النحل خاصة ، فقد ارتأى أنها إذا أعربت حالاً فالعامل ليس هو (سخر) ، وحجته في ذلك : أنه في نحو قولك : ضربته مضروباً وقمت قائماً لا يقال: إنّ مضروباً وقائماً حالان ؛ بل هما مصدران ؛ لأنهما لم يُفيدا شيئاً جديدا كما هو المعهود في الحال ، فكذا (مسخرات) لا يقال إنها حال من سخر، وأيضاً لا يقال إنها مفعول مطلق ؛ لأنها جاءت جمعاً ، والمصادر الواقعة مفعولاً مطلقاً لا تُجمع ، إلا إن أريد بها العدد ، وهذا بعيد في مسخرات ، فالأحسن فيها : أن تكون حالاً عاملها محنوف ، والتقدير : وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات ، أو أن (مسخرات) منصوب على أنه مفعول ثان لفعل محنوف ، والتقدير : وجعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات إلى ورأيه له حظ وافر من الوجاهة ، وتعليله مقبول معقول. وقال السمين في تخريج نصب ( مسخرات) في آية النحل : (( والجمهور يخرجونها على الحال المؤكدة ، وهو مستفيض في كلامهم ، أو على إضمار فعل قبل ( والنجوم) أي : وجعل النجوم مسخرات ، أو يكون ( مسخرات) جمع مُسخَّر المراد به المصدر ، وجُمع

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٥/٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٥٤١، البحر ٢٠٩/٤.

<sup>(&</sup>quot;) أمالي ابن الحاجب ٩٦/١ .

باعتبار أنواعه مَكأنه قيل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم تسخيراتٍ ،أي: أنواعاً من التسخير) (١).

والمعنى في قراءة الرفع: الإخبار بأن هذه الأشياء (الشمس القمر النجوم) مسخرات بأمره تعالى . وفي قراءة النصب: المعنى: وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات ففيها بيان الحال التي كانت عليها هذه المخلوقات حين خلقها (١).

٣٩ قول الله تعالى : ﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٤٩ ]

( لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا) :قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب فيهما ( ترحمنا ـ تغفر) ونصب الباء من ربنا وقرأ الباقون بالغيب فيهما ورفع الباء ( لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا(") .

من قرأ بالتاء فللمخاطبة ونصب ( ربنا) على النداء أي : يا ربنا ،ومن قرأ بالياء فهو على الخبر و(ربُّنا ) فاعل(أ) .

والفرق بين القراءتين في المعنى :أن قراءة النصب فيها دعاء ومناداة للرب للسبحانه وتعالى للله ويغفر ، وقراءة الرفع فيها إخبار بالخسران إن لم يغفر الرب سبحانه وتعالى .

٤٠ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئًاتِكُمْ ﴾
 [ الأعراف : ١٦١]

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢/٥/٢.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۷۲/۲.

<sup>( ُ )</sup> معاني القراءات ١٩٠.

قرأ المدنيان ويعقوب (تُغفَر لكم خطيئاتُكم) بالرفع ، وقرأ ابن عامر بالرفع أيضاً إلا أنه قرأ بالإفراد (خطيئاتكم) ، وقرأ الباقون عدا أبي عمرو (نَغفر لكم خطيئاتكم) بنصب خطيئات ، أمّا أبو عمرو فقرأ (نَغفر لكم خطاياكم) (').

وتوجيه ذلك ظاهر ، فمن قرأ الفعل بالتاء فهو مبني لما لم يسم فاعله ، و(خطيئات أو خطيئة ) مرفوعة على ما لم يسم فاعله ، ومن قرأ الفعل بالنون فعلى أنه مبني للمعلوم وفاعله الضمير المستتر (نحن) العائد على الله تعالى ، و(خطيئات أو خطايا) مفعول به في القراءتين الأوليين لم يصرح بالفاعل للعلم به ، وفي القراءتين الأخيرتين ذكر الفاعل ، الخطيئة في قراءة ابن عامر: جاءت بالإفراد ، أمّا في قراءة الباقين فجاءت بالجمع (خطيئات ـ خطايا) فتدل على أنهم فعلوا أكثر من خطيئة .

٤١ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
 عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٦٤ ]
 قرأ حفص بنصب ( معذرة) وقرأ الباقون بالرفع () .

بالنصب على المصدر أي نعتذر معذرة ، وقيل : مفعول له أي : وعظنا للمعذرة() وأضاف السمين() وجهاً ثالثاً وهو : أن تعرب ( معذرة) مفعولاً به ؛ لأن المعذرة تتضمن كلاماً ، والمفرد إذا تضمن كلاماً ووقع بعد القول نُصب نصبَ المفعول به ، نحو : قلتُ خطبةً .

وأرجح الأوجه \_ فيما أرى \_ أن ( معذرة ) مفعول له ؛ لأنهم يريدون بيان سبب وعظهم والعلة التي لأجلها فعلوا ذلك.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٧٢/٢ ، وأفدت أيضاً من كتاب القراءات العشر بمامش المصحف .

<sup>(</sup>۲) النشو۲/۲۷۲.

<sup>(ً)</sup> حجة أبي زرعة ٣٠٠ وكذا التبيان ٤٦٤/١.

<sup>(1)</sup> الدر المصون ٥/٥٥٥ .

وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هي معذرةً أي موعظتُنا معذرةً(). وبالرفع: وبالرفع: وبالرفع: موعظتنا إبداء عذر إلى الله تعالى لئلا ننسب في النهى عن المنكر إلى التقصير ().

٤٢ قول الله تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾
 [ الأنفال : ١١ ]

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين وألف بعدها لفظاً (يغشاكم) ورفع كلمة (النعاس) وقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الشين وياء بعدها (يُغْشِيكم) و(النعاس) بالنصب ، وقرأ الباقون بفتح الغين وتشديد الشين ، ونصب النعاس (يغَشّيكم النعاس)(") .

وواضح أن ( النعاس) بالرفع فاعل ، وبالنصب مفعول به ثانٍ ، والكاف المفعول الأول ، والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو) يعود إلى الله تعالى .

ومعنى قراءة الرفع: إذ النعاس غشاكم وبالنصب: إذ يغشيكم الله النعاس.

٣٤ قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ [ التوبة : ٤٠ ]

(كلمة الله): قرأ يعقوب بالنصب لـ(كلمة) وقرأ الباقون بالرفع (أ). بالرفع مبتدأ، والخبر: الجملة الاسمية (هي العليا)، ويجوز أن تكون (هي) ضمير فصل والخبر: العليا . وبالنصب عطفاً على (كلمة) الأولى أي: وجعل كلمة الله هي العليا().

<sup>(&#</sup>x27;) السابقة بصفحاها .

<sup>()</sup> تفسير النسفى ٢/٢٥١.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۷٦/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>)النشر۲/۲۷۹.

<sup>(</sup>م) التبيان ١/٩٥٤.

وكلمة الله: هي كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) ، وكلمة الذين كفروا: الشرك(') . وقد ضعّف أبو البقاء (ت: ٦٦١ هـ)قراءة النصب وذكر لذلك ثلاثة أمور('): الأول: وضع الظاهر موضع المضمر.

الثاني: أنَّ فيه دلالة على أن كلمة الله تعالى كانت سفلى فصارت عليا.

الثالث: أن توكيد ( كلمة) المنصوبة بضميرالرفع (هي) بعيد؛ إذ القياس أن يكون توكيدها برإياها) ضمير النصب .

وقد ردّ السمين الحلبي تضعيفه هذا بقوله: «أمّا الأول فلاضعف فيه لأنّ القرآن ملآن من هذا النوع وهو مِن أحسن ما يكون ؛ لأن فيه تعظيماً وتفخيماً .

وأما الثاني فلا يلزم ماذكر وهو أن يكون الشيء المصيّر عن صفة ما ، إلى هذه الصفة . وأما الثالث : فـ(هـي) ليست تأكيداً ألبتة إنما (هي) ضمير فصل على حالها ، وكيف يكون تأكيداً وقد نصّ النحويون على أنّ المضمر لا يُؤكد المظهر؟ )»(").

٤٤ قول الله تعالى : ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾
 ١٤ [ التوبة : ٦٦ ]

قرأ عاصم ( نَعفُ بنون مفتوحة وضم الفاء ،و( نُعذّب) بالنون وكسر الذال . ونصب (طائفة) ،وقرأ الباقون ( يُعفَ)بياء مضمومة وفتح الفاء ، ( تُعذّب) بتاء مضمومة وفتح الذال ورفع كلمة (طائفة() .

بالرفع على أن الكلمة نائب فاعل ، وبالنصب على أنها مفعول به .والمعنى متقارب في القراءتين ، إلا أنه في قراءة النصب ذكر الفاعل .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٣٤٣/٢ .

<sup>( )</sup> التبيان ١/٩٥٤.

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۳/۵ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>)النشر۲/۰/۲۸.

ه٤ ـ قول الله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَسُسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَار ﴾ [ التوبة : ١٠٩ ]

اختلف القراء في قراءة (أسس بنيانه) فقرأ نافع وابن عامر (أُسِّس) بضم الهمزة وكسر السين الأولى و (بنيانُه) بالرفع في الموضعين من الآية الكريمة، وقرأ الباقون (أَسِّس) بفتح الهمزة والسين و (بنيانَه) بالنصب (أ).

والكلام على توجيه القراءة رفعاً ونصباً ومعنىً كالموضع السابق.

٢٤ قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
 أَجَلُهُمْ ﴾ [ يونس : ١١ ]

اختلفوا في قراءة (لقضي إليهم أجلهم) فقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد وقلب الياء ألفاً (لقَضَى) و (أجلَهم) بالنصب ، وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (لقُضِي) و(أجلُهم) بالرفع().

والكلام على هذا الموضع رفعاً ونصباً كالموضعين السابقين.

٤٧ قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾
 يونس : ٢٣ ]

قرأ حفص ( متاع) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع (") . قراءة النصب فيها أوجه :

الأول: أن (متاع) منصوب على الظرفية الزمانية ، أي: زمن متاع الحياة الدنيا . الثاني : أنه حال ، أي : متمتعين ، والعامل هو الاستقرار في الخبر (على أنفسكم ).

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۸۱/۲.

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۸۲/۲.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۸۳/۲.

الثالث: أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ، والتقدير : تتمتعون متاع الحياة الدنيا . الرابع : أنه مفعول به لفعل مقدر يدل عليه (متاع ) والتقدير : تبغون متاع الحياة . الخامس : أنه مفعول لأجله ، والعامل فيه إما الاستقرار المقدر في الخبر ، وإما فعل مقدر () .

وهناك وجه سادس ذكره الشوكاني (<sup>۲</sup>) ـ وإن كنت أرى بُعْده ـ وهو : أن ( متاع) منصوب على نزع الخافض الذي هو كاف التشبيه ، أي : إنما بغيكم على أنفسكم كمتاع الحياة الدنيا ، ثم حذفت الكاف .

وعلى كل أوجه النصب المتقدمة فكلمة بغي مبتدأ وخبره: على أنفسكم.

وأرجّحُ نصب ( متاع ) على أنه مفعول لأجله ؛ لأن هذا هو الظاهر من معنى الآية

الكريمة ، أي أن بغي الناس على بعض هو لأجل متاع الحياة الدنيا .

وأما قراءة الرفع ففيها أوجه أيضاً ("): الأول: أن (متاعُ) خبر لـ(بغيكم)، و(على أنفسكم) الجار والمجرور متعلقان بالبغى .

الثاني : أنه خبر ثان لبغيكم ، والخبر الأول هو : (على أنفسكم ) .

الثالث : أنه خبر لبتدأ محنوف ، والتقدير : هو متاع .

وأرى أن الوجه الأول أرجح ، لأن الوجه الثاني فيه ادعاء تعدد الخبر ، وهو قليل ، والوجه الثالث فيه حذف وتقدير ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى .

<sup>(&</sup>lt;sup>'</sup>) الدر المصون ١٧٤/٦ ، فتح القدير ٢-٤٠٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) فتح القدير ۲/۰۶۰ .

<sup>(&</sup>quot;) الدر المصون ١٧٥/٦ ، فتح القدير ٢/٠٥٠ ..

ومعنى قراءة الرفع: إنما بغيكم على أمثالكم متاعُ الحياة الدنيا. ومعنى قراءة النصب: إنما بغيكم على أمثالكم لتتمتعوا متاع الحياة الدنيا، أو لأجل الحياة الدنيا() ففيها بيان العلة لبغي الناس على بعض، بخلاف قراءة الرفع ففيها إخبار بأن هذا البغي هو متاعُ دنيا ثم بعد ذلك يأتي الحساب عليه.

٨٤ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾
 ٢٤ ]

قرأ حمزة والكسائي وخلف ( ولكن الناسُ) بتخفيف ( لكنّ) ورفع الاسم بعدها ، وقرأ الباقون بالتشديد ونصب الاسم بعدها ( ) .

وقد سبق توجيه ذلك والكلام عليه في قول الله تعالى : (ولكن الشياطين) في الموضع الثاني ، وإنما لم نذكره هناك ؛ لأن القراء هنا ليسوا هم القراء هناك .

٤٩ قول الله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [ يونس : ٦١ ]
 قرأ يعقوب وحمزة وخلف (ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبرُ) برفع الراء فيهما ، وقرأ الباقون بالنصب () .

الرفع على العطف على موضع ( من مثقال) فإنه في موضع رفع فاعل لـ ( يعزب) و ( من ) زائدة إعرابياً ، وبالنصب عطفا على لفظ ( مثقال) المجرور بحرف الجر وقد فتح آخرهما لأنهما ممنوعان من الصرف لأنهما صفتان على وزن الفعل ، ويجوز العطف على

<sup>(</sup>١) النسفي ٢٧٤/٢ ، فتح القدير ٢/٠٥٥ .

<sup>(</sup>۲)النشر ۲۱۹/۲.

<sup>(&</sup>quot;)النشر ۲۸۵/۲.

نرة (') وقيل : الواو استئنافية وليست عاطفة ، و انتصب أصغر وأكبر بـ(لا) التي لنفي الجنس فهما اسمان لها ، وخبرها : (إلا في كتاب) (').

ويظهر أن القراءتين متماثلتان في المعنى إلا في الوجه الأخير من أوجه النصب فالكلام مستأنف ومنفصل عن السابق ، والمعنى : ولا أصغر من مثقال الذرة ولا أكبر منه إلا هو في كتاب مبين فكيف يغيب عنه سبحانه وتعالى ؟(").

٥٠ ــ قول الله تعالى: ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [يونس: ٧١]
 قرأ يعقوب (شركاؤكم) بالرفع ، وقرأ الباقون (شركاءَكم) بالنصب().

بالرفع فيه وجهان : (°) أولهما : أنه خبر لبتدأ محذوف ، والتقدير : وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم .

ثانيهما: أنه معطوف على الضمير المتصل في (أجمعوا) وهو واو الجماعة، وجاز ذلك للفصل بالمفعول به (أمركم) بين المعطوف عليه والمعطوف؛ وذلك لأنّ الضمير المتصل المرفوع سواء أكان ظاهراً أم مستتراً لا يحسن العطف عليه إلا بعد توكيده بضمير منفصل نحو: (لقد كنتم أنتم وآباؤكم (أ) أو وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه نحو: (يدخلونها ومَنْ صَلَحَ) (أ) أو فصل بـ(لا) نحو: (سيقولُ الذين أشركوا لو شاءَ اللهُ ما أشركنا ولا آباؤنا) (أ) ويضعف بدون ذلك (أ).

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>)الكشف ۱/۱ ٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) فتح القدير ۲/۲ه .

<sup>(&</sup>quot;) نفسه ۲/۲۵ .

<sup>(1)</sup>النشر ۲۸۶۸.

<sup>(°)</sup> الدر المصون ٢٤٣/٦ .

<sup>(</sup> الأنبياء : ٤٥ .

<sup>(</sup>۷) الرعد: ۲۳.

ر<sup>^</sup>)الأنعام : ١٤٨ .

<sup>(\*)</sup> الأوضح ٣٩٠/٣.

وأمَّا قراءة النصب ففيها أوجه: مس

أحدها: أنه معطوف على (أمركم) والتقدير أجمعوا أمركم وأمر شركائكم فأُقيم المضاف إليه مقام المضاف .

الثاني: هو مفعول معه ، والتقدير: مع شركائكم .

الثالث : هو منصوب بفعل محنوف أي : واجمعوا شركاءَكم (١) .

وأولى هذه الأوجه عندي الوجه الأخير ؛ لأن الوجه الأول فيه ادعاء حذف المضاف إليه وهذا أمر لا يكاد ينضبط، فكثير من الكلمات من المكن أن يقال إنها في الأصل كانت مضافاً إليه، فإذا لم يكن هناك دليل قوي جداً يدل على حذف المضاف فلا حذف لأن الأصل عدم الحذف. وأمّا الوجه الثاني فالأصل في الواو أنها للعطف فبما أن التخريج على أن الواو عاطفة ممكنٌ فهو الأصل.

ومعنى قراءة النصب: أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم.

وبالرفع على أن المعنى : أجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم أو أجمعوا أمركم مع شركائكم (١)

١٥ \_ قول الله تعالى : ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾
 ١٥ \_ قول الله تعالى : ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾

قرأ يعقوب والكسائي (عمِل) بكسر الميم وفتح اللام (غير) بالنصب وقرأ الباقون (عمَل) بفتح الميم ورفع اللام منونة و(غير) بالرفع (").

بالرفع لـ (غير) على أنه صفة لعمَل وبالنصب على أنه مفعول به لعمِلَ والفاعل ضمير مستتر تقدديره: هو، يعود على ابن نوح ولا يحتمل عوده إلى غيره (1).

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/٤/١.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ٢٦٩/٢.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۸۹/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر : البحر ٥/٢٩٩ .

أما الهاء في قوله (إنه) في قراءة الباقين فقد كثر الكلام في عود هذا الضمير ، قال السمين الحلبي في ذكر هذه الأقوال: ((وأما قراءة الباقين ففي الضمير أوجه ، أظهرها: أنه عائد على ابن نوح ، ... والثاني: أنه يعود على النداء المفهوم من قوله: (ونادى) ، أي: نداؤك وسؤالك، وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزمخشري، وهذا فيه خطر عظيم ، كيف يقال هذا في حق نبي من الأنبياء ؟ ... واستدل من قال بذلك أن في حرف ابن مسعود (إنّه عملٌ غيرُ صالح ٍ أن تسألني ماليس لك به علم) وهذا مخالف للسواد. الثالث: أنه يعود على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله (اركب معنا).

الرابع: أنه يعود على تركه الركوب وكونه مع المؤمنين » (').

والمعنى للقراءتين: في القراءة الأولى إخبار بأن ابن نوح عمل أعمالاً غير صالحة وهي كفره وعدم متابعته لأبيه، وفي الثانية ذكر الطبري(٢) أنه وصف لعمل نوح عليه السلام (دعاءه لابنه ، مع أن ابنه كافر) بعدم الصلاح. والذي يظهر أنه وصف لابن نوح بأنه غير صالح فيكون فيه إخبار بالمصدر عن الجثة كما يقال رجل عدل (٣).

٢٥ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَامْرَأْتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود : ٧١ ]

قرأ ابن عامر وحمزة وحفص ( يعقوبَ) بنصب الباء ، وقرأ الباقون بالرفع ( أ ) .

بالرفع فيه وجهان : أحدهما : أنه مبتدأ وما قبله الخبر ( من وراء إسحاق) .الثاني : أنه مرفوع بالظرف() . وجوّز بعضهم وجهاً ثالثاً \_ وإن كنت أرى أنه بعيد \_ وهو : أن

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٦٣٦٦- ٣٣٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الطبري ٤٥٣/٧ .

<sup>(&</sup>quot;) انظر الدر المصون ٣٦٦/٦ .

<sup>( ً)</sup> النشر ۲۹۰/۲

<sup>(</sup>م)التبيان ١/ ٢٤٥\_\_\_٥٤٣.

( إسحاق) فاعل بفعل محذوف يفهم من السياق ، والتقدير : ويحدث من وراء إسحاق يعقوبُ (') .

وفي النصب وجهان أيضاً: أحدهما: أن الفتحة للنصب على أنه معطوف على موضع ( بإسحاق ) أو منصوب بفعل محنوف دل عليه الكلام ، والمعنى : ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب بدلالة ( فبشرناه ) ؛ لأن البشارة بمعنى الهبة . والوجه الثاني : أن الفتحة للجر على أنه معطوف على لفظ إسحاق أي فبشرناها بإسحاق وبيعقوب() . والذي أرجح من هذه الأوجه : أنه بالرفع مبتدأ والجار والمجرور قبله الخبر ؛ لأن هذا يبرد كثيراً في القرآن الكريم وفي لسان العرب ، وبالنصب على أنه منصوب بفعل محنوف دل عليه الكلام والتقدير : ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب؛ لأن هذا هو الظاهر من معنى الآية الكريمة أي أن الله تعالى بشره بإسحاق ، ووهب له بعد ذلك يعقوب .

٣٥ \_ قول الله تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [ هود : ٨١ ]

قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء من (امرأتك)، وقرأ الباقون بنصبها(").

وجه قراءة الرفع: أن (امرأتك) بدل من (أحد)، ووجه قراءة النصب: أنها مستنى من أحد أو من أهلك (أ) وقد ذكر ابن القيم (ت: ٧٥٠هـ) توجيهاً لبعضهم في قراءة الرفع واستحسنه (أ) وهو: أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، فامرأتك: مبتدأ، وخبره ما بعده (إنّه مصيبها ما أصابهم).

ومعنى قراءة الرفع: لا يلتفت منكم أحدُ إلا امرأتك فإنها تلتفت وتهلك، ومعنى قراءة النصب: أسر بأهلك جميعاً إلا امرأتك فلا تسر بها، فإنه مصيبها ما أصابهم لكونها

<sup>(&#</sup>x27;) البحر ٥/٢٤٤ .

<sup>(&</sup>quot;) المصدران السابقان بصفحاقما .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۹۰/۲.

كافرة (إذا كان الاستثناء من أهلك) أو أن المعنى: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وتهلك (إذا كان الاستثناء من أحد) ().

وفي التوجيه الذي ذكره ابن القيم وارتضاه ، يكون المعنى في القراءتين كلتيهما : النهي للوط بأن يسري بامرأته ، قال ابن القيم في هذا : (ويكون الاستثناء على هذا من (فأسر بأهلك) رفعاً ونصباً ، وإنما قلنا : إنه أولى لأن المعنى عليه ، فإن الله تعالى أمره أن يسري بأهله إلا امرأته ، ولو كان الاستثناء من الالتفات لكان قد نهى المسريَّ بهم عن الالتفات ، وأنن فيه لامرأته ، وهذا ممتنع لوجهين : أحدهما : أنه لم يأمره أن يسري بامرأته ، ولا دخلت في أهله الذين وعد بنجاتهم . الثاني : أنه لم يكلفهم بعدم الالتفات ، ويأنن فيه للمرأة (أ) .

\$6 \_ قول الله تعالى : ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [ إبراهيم : ٤٦ ]

قرأ الكسائي ( لَتزولُ ) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية ، وقرأ الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية ( لِتزولَ (°) .

قراءة الكسائي تكون (إن) مخففة من الثقيلة واللام هي اللام الفارقة وهذا قول البصريين ، ومذهب الكوفيين أنها نافية واللام بمعنى (إلا) . وأمّا قراءة غير الكسائي ففي (إن) ثلاثة أوجه :

الأول: أنها النافية واللام لام الجحود ؛ لأنها بعد كون منفي.

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٥٤٥ وفتح القدير ٦٣٨/٢.

<sup>( )</sup> بدائع الفوائد ١٥/٣ .

<sup>(&</sup>quot;) فتح القدير ٦٣٨/٢ .

<sup>. 17 — 19/</sup>۳ بلدائع  $(^{1})$ 

<sup>(°)</sup>النشر۲/۰۰۳.

الثاني: أنها المخففة من الثقيلة . الثالث: أنها شرطية وجوابها محنوف والتقدير: وإن كان مكرهم مقدراً لإزالة أشباه الجبال ـ وهي المعجزات \_ فالله تعالى مجازيهم بمكرهم وأعظمَ منه ().

ومعنى قراءة الكسائي: اشتد مكرُهم حتى كادت الجبالُ أن تزول من أماكنها لشدته ومعنى قراءة الجمهور: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال حتى وإن كان مكرهم عظيماً (أ) وبعضهم وجّه المعنى في القراءتين على أنّ معنى قراءة الكسائي: أن مكرهم عظيم تزول منه الأمور العظيمة التي كالجبال ما عدا المعجزات كالقرآن الكريم فإنها لا تزول من مكرهم لثبوتها وشدة رسوخها.

ومعنى قراءة الجماعة: نفي أن مكرهم تزول منه المعجزات لثبوتها كالجبال، فالجبال في قراءة الجماعة: في قراءة الجمهور: في قراءة الكسائي: الأمور العظيمة ما عدا المعجزات، والجبال في قراءة الجمهور: المعجزات كالقرآن الكريم، فالإثبات في القراءة الأولى على اعتبار، والنفي في القراءة الثانية على اعتبار آخر (حسب المقصود من كلمة جبال)(").

ه م قول الله تعالى : ﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ﴾ [ الحجر : ٨ ]

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ( نُنَزِل) بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي المشددة و( الملائكة) بالنصب ، وقرأ أبو بكر في رواية عن عاصم ( ما تُنَزَّل) بتاء مضمومة وفتح النون والزاي المشددة و( الملائكة) بالرفع ، وبذلك قرأ الباقون إلا أنهم فتحوا تاء ( تنزل) ( أ ) .

<sup>()</sup> الدر المصون ١٢٦/٧ ــــ ١٢٧ .

<sup>()</sup> تفسير الطبري ٢/٧٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) أمالي ابن الحاجب ١٣٧/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) النشر ۲۰۱/۲ .

والإعراب في ذلك ظاهر ، فالقراءة الأولى ( الملائكة) مفعول به وفي الثانية اسم لما لم يسم فاعله وفي الثالثة فاعل. والمعنى واحد ، إلا أنّ في القراءة الثالثة إسناد النزول للملائكة بخلاف القراءتين الأوليين .

٥٦ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [ الكهف : ٤٧ ] ( الجبال) : قرأها بالبرفع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وقرؤوا الفعل قبلها بالتاء المضمومة ( تُسيَّر) ، وقرأ الباقون الفعل مبنياً للمعلوم وبنون في أوله ( نُسيِّر) ، ونصبوا الجبال (') .

وواضح أن قراءة الرفع هي ببناء الفعل للمفعول ، وقراءة النصب هي ببناء الفعل لفاعله وهو ضمير مستتر تقديره ( نحن ) ، والجبال مفعول به للفعل نسيّر .

٥٥ ـ قول الله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام : ﴿ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ [ الكهف : ٧١ ]

قرأ حمزة والكسائي وخلف ( ليَغرَق) بالياء مفتوحة وفتح الراء و( أهلُها) بالرفع ، وقرأ الباقون ( لتُغرق) بالتاء وضمها وكسر الراء و( أهلَها) بالنصب() .

والإعراب ظاهر، ففي قراءة الرفع: يكون (أهل) فاعلاً، وفي قراءة النصب: يكون (أهل) مفعولاً به، والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت، يعود على الخضر.

والمعنى في قراءة النصب: أن الخضِر عليه السلام هو الذي أغرقهم بإنن الله تعالى وفي قراءة الرفع: يكون المعنى أنهم سيَغْرَقُون بسبب خرقك لسفينتهم.

٨٥ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ﴾ [ الكهف: ٨٨ ]

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۱۱/۲ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۱۳/۲.

قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص ( جزاءً ) بالنصب والتنوين وقرأ الباقون ( جزاءً الحسني) بالرفع من غير تنوين ( ) .

بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر ، خبره : (له) ، وأمّا النصب : فقيل : على التمييز ، وقيل : على المصدرية ، أي : مجزياً بها جزاءً () وأجاز السمين نصبَه على الحالية () هذا وقد جعل السمين الحلبي نصبه على المصدرية نوعين اثنين فقال : (( فالنصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة ، فتنصب بمضمر أو مؤكد لعامل من لفظه مقدر ، أي يجزي جزاءً ، وتكون الجملة معترضةً بين المبتدأ وخبره المقدم عليه )) ().

وقراءة الرفع : إن كان المراد بالحسنى أعماله الصالحة ، فالمعنى : وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء هذه الأعمال الصالحة ، وإن كان المراد بالحسنى الجنة ، فالمعنى : وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الجنة عند الله تعالى ، وأمّا النصب فمعناه : من آمن وعمل صالحاً فإنه مجزي بذلك جزاء (°).

٥٩ ــ قول الله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾
 ٦٤ ـ مريم : ٣٤ ]

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ( قول) بنصب اللام وقرأ الباقون برفعها (') . وجه القراءة الأولى (') :

<sup>(</sup>¹) النشر ۲/۵/۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) فتح القدير ٣٨٤/٣ .

<sup>(</sup>۱) الدر المصون ۱۳/۷ه.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) نفسه ۲/۷ ه .

<sup>(°)</sup> الطبري ١٧٥/٨ .

<sup>(\*)</sup> النشر ۳۱۸/۲.

<sup>(</sup>٧) انظر: البحر٦/١٨٩، الدر ٥٩٨/٧، فتح القدير٤١٤/٣.

ا عبد الله الحق ، أي عبد الله الحق ، أي المعون الجملة كقولك : هو عبد الله الحق ، أي القول الحق ، الله الحق ، ٢\_ ويصح نصب ( قول) على المدح إذا أريد بالحق الله تعالى .

٣ وقيل منصوب على الحال من (عيسى).

٤- وقيل منصوب بإضمار أعني .

ه ـ وقيل: هو مصدر مؤكد لـ(قال) في قوله (قال إني عبد الله) في الآيات السابقة ،
 وأرى ضعفه لطول الفصل بين الفعل ومعموله ، وأميل إلى أن (قول) منتصب على أنه
 مصدر مؤكد لمضمون الجملة ، والتقدير: أقول قول الحق .

· ووجه القراءة الثانية ('):

1\_ قيل : هو خبر للمبتدأ ( ذلك) ، وحينئذ يكون ( عيسى) بدلاً من ( ذلك) أو عطف بيان .

٧ ـ وقيل: هو خبر ثان ، و( عيسى ) الخبر الأول .

٣ ـ وقيل : هو بدل من عيسى .

٤- وقيل: إنه نعت لعيسى عليه السلام، إلا أن هذا التوجيه اعترض عليه الطبري (ت: ٣١٠هـ) ()؛ لعدم مناسبة ذلك معنى ، إلا إن كان معنى القول هو الكلمة ، لأنه قد يطلق القول ، ويراد به الكلمة ، فجائز أن يكون نعتاً لعيسى عليه السلام ؛ لأنه يقال لعيسى : كلمة الله ، وإلا فلا ، ورجح الطبري إعراب (قولُ) على أنه خبر لبتدأ محذوف ، والتقدير : هذا قول الحق ، أي : ما ذُكر في حق عيسى ـ عليه السلام - في الآيات السابقة هوقول الحق لا مرية فيه . وهذا الأخير هو الذي أرجحه لوضوحه وسهولة مأخذه .

<sup>(&#</sup>x27;) السابقة بصفحاها .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الطبري ۲٤۱/۸

وعلى ما تقدم فمعنى قراءة الرفع: وصف لعيسى ـ عليه السلام ـ بأنه حق ،أو وصف ما ذكره القرآن الكريم عنه من صفات في الآيات السابقة بأنه حق لا مرية فيه.

ومعنى قراءة النصب: إعلام من الله تعالى بأنه سبحانه يقول قولَ الحق الذي لا ارتياب فيه .

قرأ يعقوب ( نَقضِي) بالنون مفتوحة وكسر الضاد و( وحيه) بالنصب ، وقرأ الباقون ( يُقضَى) بالياء مضمومة وفتح الضاد ورفع ( وحيه) (') .

وحي : في قراءة النصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر تقديره : نحن ، يعود على الله تعالى ، وفي قراءة الرفع مفعول لم يسمُّ فاعله .

والمعنى واحد .

71 \_ قول الله تعالى: ﴿ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُون ﴾ الأنبياء: 20 ] قرأ ابن عامر (ولا تُسمِع) بالتاء مضمومة وكسر الميم ونصب (الصم) وقرأ الباقون (ولا يُسمَع) بالياء غيباً وفتحها وفتح الميم ورفع (الصم) ().

بالرفع لكلمة الصم تكون فاعلاً ، وبالنصب تكون مفعولا به وهذا واضح ، والمعنى أيضاً ظاهر فبالرفع فيه إسناد عدم السماع للصم ، وبالنصب على أن المعنى: أنك ـ يا محمد ـ لا تُسمِع الصم .

٦٢ قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾
 [ الأنبياء : ٤٧ ]

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۲۲/۲.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۲۳/۲.

﴿ وَاللَّهُ ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّموَاتِ أَوْ فِي الأَرْض يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾ [ لقمان : ١٦ ]

( مثقال ): قرأه المدنيان بالرفع ، وقرأه الباقون بالنصب (') .

وجه الرفع على أن (كان ) ناقصة ، ومثقال اسمها ، ووجه النصب على أنها تامة ومثقال فاعلها .

٦٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ لَعُيدُهُ ﴾ [ الأنبياء : ١٠٤]

قرأ أبو جعفر ( تُطوَى) بالتاء مضمومة على التأنيث وفتح الواو و( السماءُ) بالرفع ، وقرأ الباقون ( نَطوي) بالنون مفتوحة وكسر الواو ونصب السماء( ) .

وظاهر أنه بالرفع: الكلمة مفعول لم يسم فاعله وبالنصب مفعول به .

في الأولى ذكر الفاعل للطي وهو الله تعالى وفي الثانية لم يذكر للعلم به .

74 قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [ الحج : ٢٥ ]

قرأ حفص بنصب ( سواء) ، وقرأ الباقون بالرفع (") .

سواءً بالرفع : خبر مقدم ، و (العاكف) مبتدأ مؤخر ، أي العاكف فيه والبادي سواء ، وأجاز بعضهم العكس ، أي : أنّ ( سواء) مبتدأ ، وما بعده الخبر ، وفيه ضعف

<sup>(</sup>۱) النشر۲/۳۲۶.

<sup>(&</sup>quot;) النشر٢/٤/٣ـــ ٣٢٥ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳/۹٪.

للابتداء بالنكرة من غير مسوّغ ، ولأنه متى اجتمعت معرفة ونكرة جعلت المعرفة المبتدأ (') .

وأمًا قراءة النصب وهي قراءة حفص عن عاصم ، فقال السمين الحلبي في توجيهها : (( وأما قراءة حفص : فإن قلنا : (جعل) يتعدى لاثنين كان (سواءً ) مفعولاً ثانياً ، وإن قلنا يتعدى لواحد كان حالاً من هاء (جعلناه ) وعلى التقديرين فالعاكف مرفوع به [ سواء] على الفاعلية ؛ لأنه مصدر وصف به فهو في قوة اسم الفاعل المشتق تقديره : جعلناه مستوياً فيه العاكفُ » ().

فمعنى قراءة الرفع: الذي جعناه العاكفُ والبادي سواءٌ فيه.

ومعنى قراءة النصب: الذي جعلناه مستوياً فيه العاكف والبادي.

3- قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [ النور : ٦ ] قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (أربع ) برفع العين وقرأ الباقون بالنصب (") . بالرفع خبر المبتدأ (شهادة) ، وبالنصب نائب عن المفعول المطلق (عدده) (أ) . والمعنى رفعا : فشهادة أحدهم التي تدرأ حد القاذف أربع ، ومن نصب فالمعنى : فعليهم أربع شهادات بالله تعالى ، والشهادة هنا الأيمان(") .

٦٦ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَانِبِينَ ﴾ [ النور : ٧ ]

<sup>(&#</sup>x27;) انظر المدر المصون ٧٥٧/٨ وفتح القدير ٣٥٦/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الدر المصون ۸/۸ه۲.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۳۰/۲.

<sup>(1)</sup> التبيان ٢/ ١٩٧ ـــــ ١٩٨ .

<sup>(°)</sup>معاني القراءات ٣٣١.

قرأ نافع ويعقوب ( أنْ لعنةُ) بإسكان النون ورفع لعنة ، وقرأ الباقون ( أنّ لعنةً) بتشديد النون ونصب لعنة (').

بالتشديد تكون (أنّ الناسخة و(لعنة) اسمها ، وخبرها : (عليه) ، وبالتخفيف هي المخففة من الثقيلة ، واسمها : ضمير الشأن ، وجملة (لعنة الله عليه ) خبرها .

٣٠ - قول الله تعالى : ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾
 ١٠ - قول الله تعالى : ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

(أن غضب الله): قرأ نافع (أنْ) مخففة و (غضِبَ) فعلاً ماضياً ورفع لفظ الجلالة ، وقرأ يعقوب (أنْ) مخففة و (غضبُ الله) على الإضافة ، وقرأ الباقون (أنّ) مشددة و (غضبَ الله) على الإضافة ، وقرأ الباقون (أنّ) مشددة و (غضبَ) نصباً ، وجر لفظ الجلالة ، وقرأحفص بالنصب في (الخامسة) وقرأها الباقون بالرفع ().

وهذه القراءات إعرابها ظاهر وكذا المعنى ، وفيما يتعلق في بحثنا فهو قراءة (غَضَب) رفعاً ونصباً ، فنصبه لأنه اسم (أنّ) ، ورفعه على أنه مبتدأ ، و(عليه) الخبر ، وذلك لكون (أنْ) مخففة من الثقيلة ، فاسمها ضمير الشأن ، والجملة الاسمية بعدها في محل رفع خبرها ، وأما قراءة نافع بتخفيف (أنْ) وغَضِبَ على صيغة الفعل الماضي ، فالمعهود أنه يفصل بين المخففة من الثقيلة والجملة الفعلية بفاصل ، وهنا لم يفصل بينهما بفاصل ؛ لأن الفعل دال على الدعاء وهو من الأشياء التي لا تحتاج إلى فاصل .

وأمّا قراءة حفص بنصب (الخامسة) فعلى أنها مفعول به لفعل محذوف يفهم من السياق والتقدير: ولْيشهد الخامسة ، وبرفعها فهي معطوفة على (أربع) في قوله تعالى: (فشهادة أحدهم أربع ) (") في الموضع قبل السابق.

<sup>(</sup>أ)النشر ٢/٣٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)النشر ۳۳۰/۲.

<sup>(&</sup>quot;) معاني القراءات ٣٣٢.

٨٠ قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
 يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ تَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
 وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ تَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ [ النور : ٨٥ ]

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (ثلاث) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع (') . بالنصب فيه وجوه (') : أحدها : أنه بدل من (ثلاث مرات) على تقدير أوقات ثلاث عورات ليكون المبدل والمبدل منه وقتاً .

الثاني: أن يكون بدلاً على المحل من الأوقات في قوله تعالى: ( من قبل صلاة الفجر....).

الثالث: أن ينتصب بإضمار فعل: أعنى ، أو اتقوا ، أو احذروا .

وبالرفع على إضمار مبتدأ أي: هذه ثلاث عورات أي أوقات ثلاث عورات فجعل الأوقات عورات ؛ لظهور العورات فيها اتساعاً ، كما يقال: ليلك قائم ونهارك صائم ؛ لما كان القيام والصيام فيهما جعلوا لهما الصيام والقيام(").

والمعنى نصباً: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وما ذكر بعدهم في أوقات ثلاث عورات، والمعنى رفعاً: الإخبار عن هذه الأوقات الثلاثة بأنها أوقات عورات (أ).

٦٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴾
 [ الفرقان : ٢٥ ]

قرأ ابن كثير (ونُنْزلُ) بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي ورفع اللام و(الملائكة) بالنصب، وقرأ الباقون (ونُزّل) بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۳۳/۲.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٩٣/٨ ٤ ...

<sup>(&</sup>quot;) الكشف ١٤٣/٢ ، البحر ٢/٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) معاني القراءات ٣٣٧ ، تفسير السمرقندي ٤٤٨/٢ . .

اللام و( الملائكةُ) بالرفع( ) .

ويظهر جلياً أن (الملائكة) في قراءة ابن كثير منصوب على المفعولية ، وفي قراءة الجمهور مرفوع على ما لم يسم فاعله.

٧٠ قول الله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ م وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ
 لِسَانِي ﴾ [ الشعراء : ١٢ ، ١٢ ]

قرأ يعقوب (ويضيق ـ ولا ينطلق) بنصب هذين الفعلين وقرأ الباقون برفعهما (). بالرفع على أن الواو في (ويضيق) استئنافية ، والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ، ، وبالنصب عطفاً على (يكنبون) المنصوب بأن ، وعلامة نصبه حذف النون ، و (ينطلق) معطوف على (يضيق) في القراءتين ().

وقراءة النصب يكون موسى ـ عليه السلام ـ قد خاف من هذه الأشياء الثلاثة (التكذيب ، وضيق الصدر ، وعدم انطلاق اللسان ) لكونها معطوفة على بعضها ، وأما قراءة الرفع فيكون قد خاف من التكذيب ، ثم ابتدأ : وأنا يضيق صدري من التكذيب ، ولا ينطلق لساني ، فلا يكون هذان الأمران داخلين في تخوفه ().

٧١ قول الله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ ﴾ [ الشعراء: ١٩٣]
 قرأ يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ( نَزَل) بتشديد الزاي ونصب ( الروح الأمين) وقرأ الباقون بالتخفيف ورفعهما().

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۳٤/۲.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۳۵/۲.

<sup>(&</sup>quot;) التبيان ٢٢٢/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير السمرقندي ٢٠٠/٢ ــــ ٤٧١ .

<sup>(\*)</sup> النشر ۳۳٦/۲.

بالنصب على أنه مفعول به والأمين نعت له ، وبالرفع على أنه فاعل ، والأمين نعت له أيضاً .

في القراءة الثانية فيها إسناد الفعل لجبريل بخلاف الأولى وهذا ما يمكن أن يكون من اختلاف بين القراءتين في المعنى .

٧٢ \_ قول الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ ١٩٧ ] الشعراء: ١٩٧

قرأ ابن عامر (تكن) بالتاء على التأنيث و(آيةٌ) بالرفع ، وقرأ الباقون بالتذكير والنصب لآية (') . (آيةٌ) بالرفع تكون اسماً لـ (تكن) وخبرها (أن يعلمه) ، وبالنصب تكون (آية )خبر يكن مقدماً ، واسمها : المصدر المؤول (عِلْم) (') . والمعنى متقارب .

٧٣ قُولَ الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبرِينَ ﴾ [ النمل : ٨٠ ] وقوله : ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبرِينَ ﴾ [ الروم : ٥٢ ]

قرأ ابن كثير ( لا يسمع) بالياء وفتحها وفتح الميم و ( الصمُ) بالرفع وقرأ الباقون (ولا تُسمِع الصمَ) بالتاء ونصب الصم (").

وتقدم توجيه ذلك في الموضع الستين، إلا أن القراء هناك ليسوا كهنا ؛ لذا أفردنا كلاً على حدة .

٧٤ ــ قول الله تعالى: ﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وهامَانَ وَجُنُوْدَهُما مِنْهُمْ مَا كَانُوْا يَحْذَرُنَ ﴾
 [القصص :٦]

<sup>(</sup>۱) النشر ۳۳٦/۲.

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات ٣٥٠\_\_\_١٥٥.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۳۹/۲

قرأ حمزة والكسائي وخلف (يرى) بالياء مفتوحة ورفع الأسماء الثلاثة بعدها ، وقرأ الباقون (نُري) بالنون مضمومة ونصب الأسماء الثلاثة (١).

قراءة (ويرى فرعونُ...) الفعل إسند إلى فرعون وما عطف عليه ، ففرعون فاعل الرؤية ، وأما القراءة الأخرى ففرعون مفعول أول لـ(رأى) والمفعول الثاني هو: (ما كانوا) ('). وعلى هذا فقراءة الرفع معناها: يرى فرعونُ وهامانُ وجنودُهما بأنفسهم من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون.

وقراءة النصب معناها: نُري نحن فرعونَ وهامانَ وجنودَهما ما كانوا يحذرون من بني إسرائيل.

٥٧ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ بُونِ اللَّهِ أَوْتَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ﴾ [ العنكبوت : ٢٥ ]

مودة : قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورُويس ( مودةً) بالرفع من غير تنوين و (بينكم ) بالجر ، وقرأ حمزة وحفص وروح ( مودةً) بنصبها من غير تنوين و (بينكم) بالجر ، وقرأ الباقون ( مودةً) بنصبها منونة ونصب ( بينكم ) (") .

مودة بينِكم: بالرفع، فيها أوجه (أ): الأول: أنها خبر (إنَّ) في (إنما اتخذتم) و( ما) حينئذ موصولة بمعنى الذي .

الثاني: أنها خبر لمبتدأ محنوف ، والتقدير: هي مودة ، أو تلك مودة .

الثالث: يجوز أن تكون مبتدأ ، وخبرها : ( في الحياة الدنيا ) .

وفي نظري أن الوجه الأول أقوى لسلامته من التقدير ، ولاتصال الجملة ، بخلاف الوجهين الآخرين .

<sup>(&#</sup>x27;)النشر ۱/۲ ۳۴.

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۱/۸ ه. .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳٤٣/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) فتح القدير ٢٤٦/٤ .

وتوجيه نصب (مودة) بالتنوين وعدمه فذلك بالنظر إلى (اتخذ) هل هو متعد إلى مفعول واحد أم إلى اثنين ؟ فعلى تقدير أنه متعد إلى اثنين فإن (مودة) مفعوله الثاني ، ومفعوله الأول هو : أوثاناً ، وعلى تقدير أنه متعد إلى واحد فإن (مودة) تكون مفعولاً لأجله () . ولعل الوجه الأول أولى ، لكثرة تعدية (اتخذ) إلى مفعولين .

وبينكم: بالنصب ظرف، وبالجر مضاف إليه.

ومعنى قراءة الرفع: إن الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً إنما هو مودتكم للدنيا ، أو أن المودة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان ، ومعنى قراءة النصب: اتخذتم هذه الأوثان مودة تتحابون على عبادتها ، وتتوادون على خدمتها ().

٧٦ قول الله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُون ﴾ [ الروم : ١٠ ]

قرأ المدنيان والبصريان وابن كثير (عاقبة) بالرفع وقرأ الباقون بالنصب(").

قال ابن الجزري: ((بالرفع جعلوها اسم كان ، والخبر: السوءى ، وبالنصب جعلوها خبر (كان) ، واسم (كان) السوءى وهي النار ، والتقدير ثم كان عاقبتَهم النار ))() . وأسهب السمين الحلبي في توجيه القراءتين فقال: ((فالرفع على أنها اسم (كان) ، وذكر الفعل لأن التأنيث مجازي ، وفي الخبر حينئذ وجهان: أحدهما: (السوءى) أي : الفعلة السوءى أو الخصلة السوءى ، والثاني: (أنْ كذّبوا) أي : كان آخر أمرهم التكذيب ، فعلى الأول يكون في (أنْ كذّبوا) وجهان ، أحدهما: أنه على إسقاط الخافض ، إما لام العلة ، أي : لأن كذّبوا ، وإما باء السببية ، أي : بأن كذّبوا ...

<sup>(</sup>¹) البحر ۱٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٣٢/١٠ ، معاني القراءات ٣٦٩ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳٤٤/۲.

<sup>(</sup> أ ) حجة أبي زرعة ٥٠٥.

والثاني: أنه بدل من (السوءى) أي: ثم كان عاقبتُهم التكذيبَ ، وعلى الثاني يكون ( السوءى) مصدراً لأساءوا ، أو يكون نعتاً لمفعول محذوف أي: أساءوا الفعلة السُّوءى ، والسُّوْءى تأنيث الأسوأ .

وجوّز بعضهم أن يكون خبر كان محنوفاً للإبهام ، والسُّوْءى : إما مصدر ، وإما مفعول كما تقدم أي : اقترفوا الخطيئة السُّوْءى أي : كان عاقبتُهم الدمار .

وأما النصب فعلى خبر كان ، وفي الاسم وجهان ، أحدهما : السُّوْءى أي : كانت الفعلةُ السُّوْءى عاقبة المسيئين ، و( أَنْ كذّبوا ) على ما تقدم ، والثاني : أن الاسم ( أَنْ كذّبوا ) والسُّوْءى على ما تقدم أيضاً »().

والمعنيان ـ فيما يظهر ـ متقاربان إلا ما قد يكون للتقديم من مزيّة.

٧٧ - قول الله تعالى : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ \* هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾
 [ لقمان : ٢ ، ٣]

قرأ حمزة ( هدى ورحمةً) بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب (').

( هدى ) لا تظهر العلامة الإعرابية ؛ لكن بعطف الرحمة عليها يظهر أهي مرفوعة أم منصوبة ؟.

بالرفع تكون (هدى) خبراً لمبتدأ محنوف ، والتقدير : هي هدى ورحمة أي : الآيات ، أو هو هدى ورحمة ، أي : الكتاب ، ورحمة معطوفة عليها ، ويجوز أن تكون خبراً لـ (تلك) ().

وبالنصب على الحال من (آيات) والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل (أ) ويجوز

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٣٤/٩ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳٤٦/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>"</sup>) فتح القدير ٢٨٩/٤ .

<sup>(\*)</sup>التبيان ۲۹۳/۲.

النصب على الدح (١) .

ومعنى قراءة الرفع: الإخبار عن القرآن الكريم وآياته بأنها هدى للناس ورحمة ، ومن نصب كان المعنى: هذه آيات القرآن الكريم في حال الهداية والرحمة .

٧٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 بغيْرِ عِنْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ﴾ [ لقمان : ٦ ]

(يتخذها): قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع ().

بالرفع عطفاً على (يشتري) فهو من جملة الصلة ، وقيل: الرفع على الاستئناف، والهاء في (يتخذها) تعود إلى الآيات (المذكورة في الموضع السابق) وبالنصب عطفاً على (يضل) والهاء في (يتخذها) تعود إلى السبيل (ً).

ومعنى قراءة الرفع: أنَّ من الناس من يشتري لهو الحديث ويستهزئ بآيات الله تعالى ، أي : أنه جمع بين الشّتراء لهو الحديث والاستهزاء بآيات الله تعالى ، ومعنى قراءة النصب : أنه يشتري لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله تعالى واتخاذ آياته هزواً فقد جعل لهو الحديث وسيلة للإضلال ().

٧٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
 سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ [لقمان : ٢٧]
 (البحر) : قرأ البصريان بنصب الراء ، وقرأ الباقون برفعها (°) .

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٩/٩ه .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳٤٦/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) فتح القدير ٢٩١/٤ .

<sup>(\*)</sup> نفسه ۲۹۱/۶.

<sup>(°)</sup> النشر ۳٤٧/٢.

توجيه الرفع : ١ - قيل : (البحر) مبتدأ ، خبره (يمده) والواو واو الحال أو استئنافية. ٢ - وقيل : رفعه بالعطف على موضع اسم (أنّ).

٣- وقيل: أن البحر مرفوع بالعطف على موضع (أن) إذ موضعها رفع بالابتداء لوقوعها بعد (لو) (أ).

والقول الأول أوضح معلماً وأسهل مأخذاً فهو الذي أرجحه وأرتضيه . وأما النصب فعطفاً على ( ما) في ( ولو أنّ ما في الأرض ) ، أو أنه منصوب على الاشتغال ، والتقدير يمد البحر يمده (<sup>٢</sup>) . والمعنى متقارب في القراءتين .

٨٠ قول الله تعالى : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن ﴾ [ الأحزاب : ٣٠ ]

قرأ ابن كثير وابن عامر ( نُضعِف ) بالنون من غير ألف بعد العين و( العذاب) بالنصب، وقرأ أبو جعفر والبصريان ( يُضعَف لها العذابُ) بالياء ورفع العذاب ، وقرأ الباقون ( يُضاعف لها العذابُ) بتخفيف العين وألفٌ قبلها() .

( العذابَ ) بالنصب على المفعولية وبالرفع على ما لم يسم فاعله . في القراءة الأولى فيها ذكر فاعل التضعيف وهو الضمير العائد إلى الله تعالى ، بخلاف القراءتين الأخريين.

٨١ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ [ سبأ : ١٠ ]

روي عن روح وعن يعقوب وعن عاصم وكذا عن أبي عمرو رفع الراء من كلمة (الطير) والمشهور عن القراء العشرة قراءتها بالنصب (أ).

<sup>(</sup>١) التبيان ٢٦٥/٢ ، البحر ١٩١/٧ .

<sup>( )</sup> حجة أبي زرعة ٥٦٦ ، فتح القدير ٢٠٠/٤ .

<sup>(&</sup>quot;)النشر ۴٤٨/٢.

<sup>(1)</sup> النشر٢/٩٤٣.

الرفع إما بالعطف على (يا جبالُ) ، أو على الضمير المستتر في فعل الأمر (أوبي) وساغ العطف على الضمير المرفوع لوجود الفصل بالظرف (معه) ، وفيه وجه ثالث ـ وفي نظري أنه بعيد لتكلف التقدير ـ وهو: أن الواو استئنافية و (الطير) مبتدأ ، خبره محذوف ، تقديره: والطيرُ تُؤوِّبُ ().

وفي النصب أوجه (١): الأول: أن (الطير) معطوف على (فضلاً).

الثاني: أنه معطوف على محل (يا جبال) إذ المنادي في محل نصب.

الثالث: يرى سيبويه وأبو عمرو أنه منصوب بفعل مضمر، والتقدير: وسخرنا له الطير.

الرابع: وبه قال الكسائي، وهو قريب من الوجه الأول إلا أنه على تقدير آخر، وهو أن (الطير) معطوف على (فضلاً) وذلك على تقدير مضاف محذوف، أي: آتيناه فضلاً وتسبيحَ الطير.

الخامس: أجاز الزجاج والنحاس إعرابه مفعولاً معه، وقد رد هذا الوجه بأن كلمة ( معه ) أغنت عن أن تكون الواو للمعية ؛ إذ لا يقال: جاء زيد مع بكر مع عمرو. وفي رأيي أن الوجه الأول أوجه، سواء قدرنا مضافاً كما في الوجه الرابع، أم لا ؛ لأن العطف ممكن دون تكلف، ولا يتنافى مع المعنى.

٨٢ \_ قول الله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُنُوُّهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [ سبأ : ١٢ ] قرأ أبو بكر الرفع في ( الريح) ، وقرأ الباقون بالنصب () .

بالرفع مبتدأ مؤخر والخبر مقدم (لسليمان) ، وجوّز أبو البقاء (أ) أن يكون فاعلاً بالجار قبله ، وضعفه السمين (°) لعدم اعتماده .

<sup>(&#</sup>x27;) البحر ۲۹۳/۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) فتح القدير ۲۹۰/٤ ..... ۳۹۱ ، الدر المصون ۱۵۹/۹.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳٤۹/۲.

<sup>(</sup>¹) التبيان٢/٢٨٢.

<sup>(°)</sup> الدر المصون ١٦٠/٩ .

وبالنصب على أنها مفعول به لفعل محنوف تقديره: وسخرنا الريح لسليمان ('). ومعنى قراءة النصب: كما آتينا داود منا فضلاً فقد سخرنا \_أيضاً \_لسليمان الريح، وبالرفع: على أنه معنى مستقل وذلك بالإخبار عن تسخير الريح لسليمان (').

٨٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَ الْكَفُورَ ﴾ [ سبأ : ١٧ ]

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص ( نُجازِي) بالنون مع كسر الزاي و( الكفور) بالنصب ، وقرأ الباقون ( يُجازَى) بالياء وفتح الزاي ورفع الكفور() .

بالنصب لـ (الكفور) على أنه مفعول به ، والفاعل الضمير المستتر (نحن) والعائد على الله تعالى ، وبالرفع على ما لم يسم فاعله. في قراءة النصب فيها تصريح بالفاعل وهو الله تعالى ، بخلاف قراءة الرفع فلم يذكر الفاعل للعلم به.

٨٤ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾
 [ سبأ : ١٩ ]

قرأ يعقوب ( ربَّنا) برفع الباء و(باَعَد) بفتح العين والدال وألف قبل العين ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ربَّنا) بنصب الباء و ( بعِّدُ) بكسر العين مشددة من غير ألف مع إسكان الدال ، وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بالألف وتخفيف العين( ربَنا باعِدْ() .

وجه الرفع في (ربنا): على أنه مبتدأ ، خبره الجملة الفعلية: (باعد) ، ووجه النصب له: على النداء ، أي: يا ربنا.

<sup>(&#</sup>x27;) السابقان .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) تفسير النسفى ١٩٣/٤.

<sup>(&</sup>quot;)النشر ۲/۰ ۳۵.

<sup>(\*)</sup>النشر ۲/۰ ۳۵.

فمعنى قراءة الرفع: إخبار بأن الله تعالى فعل ذلك بهم. ومعنى قراءة النصب: يا ربنا باعد بين أسفارنا ، فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز ، لنركب فيها الرواحل ، ونتزود معنا فيها الأزواد ، وهذا من بطرهم (').

٥٨ \_ قول الله تعالى : ﴿ إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾ [سبأ: ٣٧]

(لهم جزاء الضعف): قرأ رُويس (جزاءً) بالنصب على الحال مع التنوين وكسره وصلاً ، ورفع الضعف بالابتداء كقولك: في الدار زيدٌ قائماً ، فالتقدير: لهم الضعف جزاءً ، وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين وجر (الضعف) بالإضافة ().

فالمعنى نصباً: لهم الضعف جزاءً أي حال كونه جزاءً، ورفعاً معناه: جزاء الضعف ثابت لهم (").

٨٦ \_ قول الله تعالى : ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [ فاطر : ٨ ] قرأ أبو جعفر ( فلا تُذهِبْ ) بضم التاء وكسر الهاء و نصب ( نفسك) ، وقرأ الباقون ( فلا تَذْهَب) بفتح التاء والهاء و(نفسُك) بالرفع( ) .

بالنصب على أنها مفعول به والفاعل المخاطب (أنت) وبالرفع على أنها الفاعل . والمعنى في الأولى : أنت لا تُذهِب نفسَك ، وفي الثانية : نفسُك لا تذهب تحسراً

٨٧ \_ قول الله تعالى : ﴿ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [ فاطر : ٣٦ ]

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٣٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>۲)النشر ۱/۲ ۳۵.

<sup>(&</sup>quot;)فتح القدير ٤٠٩/٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>)النشر ۱/۲ ۳۵.

قرأ أبو عمرو ( يُجزَى) بالياء وضمها وفتح الزاي ورفع كلمة ( كل) ، وقرأ الباقون (نَجزِي) بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب ( كل)(') . ظاهر أنه بنصب ( كل) تكون مفعولاً به ، وبالرفع على ما لم يسم فاعله . وتقدم مثله كثير .

٨٨ - قول الله تعالى : ﴿ يس ، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [ يس : ١ - ٥ ] قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بنصب (تنزيل) وقر الباقون بالرفع (). من نصب فعلى المصدر على معنى : نزّل الله ذلك تنزيلاً () وهناك قول آخر وهو : أن (تنزيل) منصوب على المدح () ، وأما الرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هذا تنزيل ، أو هو تنزيل () . وأجاز بعضهم أن يكون خبراً لـ(يس) على اعتبار أنه اسم للقرآن الكريم () .

٨٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾
 [يس : ٢٩]

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [ يس : ٥٣ ]

<sup>(</sup>۱)النشر ۲/۲۵۳.

<sup>(</sup>۲)النشر ۳۵۳/۲.

<sup>(&</sup>quot;)حجة ابي زرعة ٥٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) فتح القدير ٤٤٥/٤ .

<sup>(°)</sup> السابقان .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) فتح القدير ٤٤٥/٤ .

اختلفوا في ( إن كانت إلا صيحة واحدة) في الموضعين من السورة ، فقرأ أبو جعفر بالرفع على أن (كان) تامة و(صيحة) فاعل ما أي : ما وقعت إلا صيحة واحدة

، وقرأ الباقون بالنصب على أن (كان) ناقصة ، أي : ما كانت هي أي الأخذة إلا صيحة واحدة (') .

مما تقدم وضح إعراب كل قراءة والمعنى المراد ، وأمّا ( واحدة) فهي صفة لصيحة في كل .

• ٩٠ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾

[ يس : ۳۹ ]

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح برفع الراء من ( والقمر) وقرأ الباقون بنصبها() ( القمر) بالرفع مبتدأ ، و(قدرناه) خبره، وبالنصب على تقدير فعل مضمر أي : وقدرنا القمر قدرناه() .والمعنى في القراءتين ـ فيما يظهر ـ متقارب .

٩١ ــ قول الله تعالى : ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ، اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمْ الْأُولِينَ ﴾ [ الصافات : ١٢٥ ، ١٢٩ ]

( الله ربكم ورب): قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب في الأسماء الثلاثة ، وقرأ الباقون برفعها().

من نصب هذه الأسماء الثلاثة فعلى البدل من (أحسنَ) وقيل : على المدح وقيل : على عطف البيان ، وقيل على النعت ، (°) . وفي نظري أن النصب على المدح أولى ، لزيادة المعنى ، بخلاف البدل وعطف البيان فالمعنى في التابع والمتبوع يكاد يكون واحداً

<sup>(</sup>۱)النشر ۳۵۳/۲.

<sup>(</sup>۲)النشر ۳۵۳/۲.

<sup>(&</sup>quot;)التبيان۲/۲۹۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>)النشر ۲/۰ ۳۳.

<sup>(</sup>م) فتح القدير ٤/٧٠٥ .

وأمًا الرفع فعلى أن لفظ الجلالة مبتدأ ، و(ربكم) الخبر ، وقيل : المبتدأ محذوف ، والتقدير : هو الله ربكم ورب آبائكم ().

قراءة الرفع يخبرهم بأن الله تعالى هو ربهم ورب آبائهم فهو المستحق للعبادة دون غيره ، أما قراءة النصب فيصف أحسن الخالقين بأنه الرب الإله فكيف تتركون عبادته ؟! .

٩٢ \_ قول الله تعالى : ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ ﴾
 [ ص : ٨٤ ، ٨٥ ]

اختلفوا في (الحق) الأولى فقرأ عاصم وحمزة وخلف بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب(). من رفع فعلى أنه خبر مبتدأ محنوف والتقدير: أنا الحق أو قولي الحق ، ويجوز رفعه على أنه مبتدأ والخبر محنوف والتقدير: فالحق مني (). وجوّز ابن عطية أن يكون مبتدأً وخبره (لأملأن) لأن المعنى: أن أملأ ، فينحل من (أن) والفعل مفرد (ملء) يكون هو الخبر ، وأنكر أبو حيان هذا ؛ لأن (لأملأن) جواب القسم ، ولا بد في جواب القسم أن يكون جملة ، فلا يقدر بمفرد (أ).

وأمّا النصب : ١ - فعلى إضمار فعل والتقدير : فأُحيقُ الحقّ. ٢ - ويجوز نصبه على القسم كما تقول : الله لأفعلن، لما حذف حرف القسم تعدى الفعل فنصبه ، ودل على القسم قوله تعالى ( لأملأن) فهو جواب القسم ()، ويجوز حذف حرف القسم ونصب القسم به كما قال سيبويه : (( واعلم أنك إذا حذفت من المحلوف به حرف الجر نصبته، كما تنصب (حقاً) إذا قلت : إنك ذاهبٌ حقاً . فالمحلوف به مؤكّدٌ به الحديثُ

<sup>()</sup> الدر المصون ۳۲۷/۹ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۹۲/۲.

ر") الكشف ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>أ) البحر ١١/٧ .

<sup>(</sup>م) الكشف ٢٣٤/٢ .

كما تؤكده بالحق، ويجر بحروف الإضافة كما يُجر (حقُّ) إذا قلت : إنك ذاهبٌ بحق ، وذلك قولك : الله لأفعلنّ » (') .

فالله لأفعلن: الأصل والله لأفعلن ، فلما انحذف حرف القسم انتصب الاسم بعده ، وهذا الأمر شبيه بالنصب على نزع الخافض ، إن لم يكن فرعاً عنه ، فالمحذوف حرف في كل ، وينتج عن ذلك النصب للاسم المجرور .

. ٣ - وذكر أبو حيان () أن (الحق) يصح نصبه على الإغراء، أي: الزموا الحقّ ، وعليه يكون (الأملأن ) جواب قسم محذوف .

وكلها أوجه محتملة والمعنى لا ينافيها أو يتناقض معها إلا أني أُرجح في قراءة النصب أنه منصوب على القسم ؛ وذلك لوجود دليل يقوي ذلك وهو جواب القسم ( لأملأن) فهو أولى من أن يقال: إن (لأملأن) جواب لقسم محذوف مع إمكانية جعله جواباً لقسم مذكور. ومن خلال التقديرات النحوية أوضحنا معنى القراءتين .

٩٣ \_ قول الله تعالى : ﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى ﴾ [ الزمر : ٤٢ ]

قرأ حمزة والكسائي وخلف ( قُضِي عليها الموتُ) بالياء في آخر الفعل ورفع الموت ، وقرأ الباقون (قضى عليها الموت) بألف في آخر الفعل ونصب الموت(") .

بالرفع على ما لم يسم فاعله ، وبالنصب على المفعولية.

ومعنى قراءة النصب: فيمسك النفس التي قضى الله عليها الموت ، وفي الرفع بني الفعل للمفعول للعلم بالفاعل وهو الله تعالى .

<sup>(&#</sup>x27;)الكتاب ٤٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) البحر ١١/٧ .

<sup>(\*)</sup>النشر ۳۲۳٪

٩٤ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [ غافر : ٢٦ ]

قرأ المدنيان والبصريان وحفص ( يُظهر ) بضم الياء وكسر الهاء (الفساد) بالنصب، وقرأ الباقون ( يَظهُر) بفتح الياء والهاء ورفع الفساد (').

بالنصب على أن الفساد مفعول به ، والفاعل الضمير الستتر (هو) العائد على موسى عليه السلام ، وبالرفع على الفاعلية والفعل حينئذ غير متعدٍ.

والمعنى في قراءة النصب: وأخاف أن يُظهر موسى الفسادَ في الأرض.

والمعنى في قراءة الرفع: وأخاف أن يَظهر الفسادُ في الأرض بسبب موسى وما يدعو إليه.

هه قول الله تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ .
 أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ﴾ [ غافر : ٣٦ ، ٣٧ ]
 (فأطلع) قرأ حفص بنصب العين ، وقرأ الباقون برفعها() .

بالرفع عطفاً على (أبْلُغُ). وأمّا النصب: ١- فقيل: منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية بعد الأمر (ابنْ) (٦). ٢- وقيل: بـ(أنْ) مضمرة بعد فاء السببية في جواب الترجي بـ (لعل)(أ) وهو ((مذهب كوفي استشهد أصحابه بهذه القراءة وبقراءة عاصم (وما يُدريكَ لعلّه يزّكى \* أويذكرُ فتنفعَه الذّكرى) (أ) بنصب (فتنفعَه) جواباً لقوله: (لعله) وإلى هذا نحا الزمخشري، قال (تشبيهاً للترجي بالتمني) والبصريون يأبون ذلك »(أ).

<sup>(&#</sup>x27;)النشر ۲/۵/۳.

<sup>(\*)</sup>النشر ۲/۵/۳.

<sup>(&</sup>quot;) البحر ٧/٥٦٤ ــــ ٤٦٦ .

<sup>·</sup> ۲٤٤//۲ الكشف

<sup>(°)</sup> عبس : ۳ ، ۶ .

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٤٨٢/٩ .

ومعنى قراءة النصب : متى بلغتُ الأسباب اطلعتُ .

وأمّا الرفع فمعناه: لعلي أبلغ أسباب السموات ولعلي أطلع بعد ذلك ، فبلوغ أسباب السموات والاطلاع بعد ذلك كلاهما داخلان ضمن الترجي ( ٰ) .

٩٦ قول الله تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ [ فصلت : ١٠ ]

قرأ أبو جعفر ( سواءً ) بالرفع ، وقرأ يعقوب بالجر ، وقرأ الباقون بالنصب () . فهذه ثلاث قراءات ، وإليك توجيهها ():

قراءة النصب فيها أوجه ، أحدها : مفعول مطلق .

الثاني والثالث: أنه حال من (ها) في (أقواتها) أو في (فيها) العائدة على الأرض. وقراءة الجر توجيهها: أن (سواء) صفة لـ (أيام) أي: في أربعة أيامٍ مستويةٍ تامة. ووجه قراءة الرفع على أن (سواء) خبر مبتدأ محنوف أي: هي سواء، أو على أنها مبتدأ وخبره (للسائلين) وفي ذلك نظر للابتداء بالنكرة من غير مسوغ.

ومعنى قراءة الرفع: في أربعة أيام هي سواءً لا تزيد ولا تنقص.

ومعنى قراءة النصب: في أربعة أيام استوت استواءً ، وقال السدي وقتادة : ( سواءً) معناه : سواءً لِمنْ سأل عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه فإنه يجده كما ذكر الله تعالى ومعنى قراءة الجر : في أربعة أيام مستويةٍ تامةٍ (1).

٩٧ \_ قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [فصلت : ١٩]

<sup>(</sup>١) معانى القراءات ٤٢٧ ، فتح القدير ١٠/٤ .

<sup>(</sup>۲)النشر ۳۶۶/۲.

<sup>(&</sup>quot;) انظر : التبيان ٣٣١/٢ ، معاني القراءات ٤٣٠ ، الدر المصون ٩/٩ ٥٠٠ ـــ ٥١٠.

<sup>(1)</sup> الدر المصون ٩/٩٠٥ ... ١٠٥ .

قرأ نافع ويعقوب ( نحشر ) بالنون ونصب (أعداء) وقرأ الباقون ( يُحِشَر) بالياء مضمومة ورفع (أعداء(') .

قراءة النصب على أنه مفعول به للفعل نحشر والفاعل ضمير مستتر تقديره (نحن) يعود على الله تعالى ، وأمّا الرفع فعلى البناء للمفعول .وتقدم الكلام على مثل ذلك كثيراً.

٩٨ قول الله تعالى : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظُلْلُنْ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ... وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [ الشورى : ٣٣ ـ ٣٥ ]
 (ويعلم) قرأ ابن عامر والمدنيان برفع الميم ، وقرأ الباقون بنصبها() .
 الرفع على الاستئناف وهي قراءة واضحة اللفظ ظاهرة المعنى () .
 وأما النصب فقد قال الفراء () إنه : على الصرف .

ومعنى الصرف: صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى ، وذلك أنه لمّا لم يحسن عطف ( ويعلم) مجزوماً على ما قبله إذ يكون المعنى : إن يشأ يعلم ، عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله ، ولا يأتي ذلك إلا بإضمار (أن) لتكون مع الفعل في تأويل اسم (°).

والكوفيون يرون أنه منصوب بواو الصرف ؛ لأن مذهبهم في المنصوب بعد واو المعية أن الواو هي التي نصبته لا بإضمار (أن) (أ) وهذا القول ليس خاصاً بهذه الآية بل في كل ما يماثلها .

<sup>(</sup>۱)النشر ۳۹۹/۲.

<sup>(</sup>۲)النشر۲/۳۳۷.

<sup>(&</sup>quot;) فتح القدير ٢٦٨/٤ .

<sup>( ً)</sup> معانى القرآن ٢٤/٣ .

<sup>(\*)</sup> فتح القدير ٦٦٨/٤ .

<sup>(&#</sup>x27;) الإنصاف ٥٥٥

وهناك أقوال أخرى في توجيه النصب () فقيل: الفعل (يعلم) منصوب بأن مضمرة ، وقيل: النصب على العطف على تعليلٍ محنوف ، والتقدير: لينتقم منهم ويعلم ، وجعل أبو حيان هذا الوجه بعيداً فقال: «ويبعد تقديره: لينتقم منهم ؛ لأنه ترتّب على الشرط إهلاك قوم ، فلا يحسن لينتقم منهم » ().

٩٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ [ الشورى : ٥١ ]

(يرسل ، يوحي) : قرأ نافع برفع اللام وإسكان الياء ، وقرأ الباقون بنصبهما() . قال السمين ((قرأ نافع ( يرسل) برفع اللام ، وكذلك ( يوحيْ) فسكنت ياؤه ، والباقون بنصبهما ، فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه ، أحدها: أنه رفع على إضمار مبتدأ أي : أو هو يرسل . الثاني : أنه عطف على ( وحياً) على أنه حال ؛ لأن وحياً في تقدير الحال أيضاً ، فكأنه قال : إلا موحياً أو مرسلاً . الثالث : أن يُعطف على ما يتعلق به ( وراء ) ؛إذ تقديره : أو يسمِعُ من وراء حجاب ،و( وحياً) في موضع الحال ، عُطف عليه وراء ) ؛إذ تقديره : أو يرسل) والتقدير : إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب ،

وأما الثانية: ففيها ثلاثة أوجه، أحدها: أن يُعطف على المضمر الذي يتعلق به ( من وراء حجاب) إذ تقديره: أو يكلمه من وراء حجاب وهذا الفعل المقدر معطوف على ( وحياً) ... الثاني: أن يُنصب بـ ( أنْ) مضمرة، وتكون هي وما نصبته معطوفين على ( وحياً) و( وحياً) حال ... الثالث: أنه عطف على معنى ( وحياً) فإنه مصدر مقدر بـ (أنْ) والفعل، والتقدير: إلا بأن يوحي إليه أو بأن يرسل » ().

أو مرسلا .

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون ٩/٩٥٨ ـــــ٥٦٠ .

<sup>( ً)</sup> البحر ۱۱/۷ .

<sup>(&</sup>quot;)النشر ۲۸/۲.

ومعنى قراءة الرفع: أو هو يرسل رسولاً فيوحي بإننه، وأمّا النصب فعلى أن المعنى: ما صح أن يكلم الله تعالى أحداً إلا مُوحِياً، أو مُسمِعاً من وراء حجاب، أو مرسلاً رسولاً().

١٠٠ ـ قول الله تعالى : ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾
 فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

[ الجاثية : ٣ــه ]

( آيات لقوم) : قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بنصب آيات في الموضعين ، وقرأ الباقون برفعها في الموضعين أيضاً (٢) .

توجيه قراءت الرفع والنصب في الموضعين أحاول تلخيصها على النحو التالي ("): توجيه النصب في (آيات لقوم يوقنون): إما أن (آيات) معطوفة على آيات في الآية قبلها ، والخبر هو: (وفي خلقكم)، أو أن (آيات) كررت توكيداً لآيات الأولى، كما يقال: إنّ في بيتك زيداً وفي السوق زيداً، وقد ارتضى أبو البقاء وجهاً ثالثاً (أ) وهو: أن آيات منصوبة بـ(إنّ) مضمرة دلت عليها (إنّ) الأولى.

وتوجيه الرفع: آيات مبتدأ مؤخر، وخبره: (في خلقكم)، أو أن آيات معطوفة على محل (آيات) الأولى ؛ إذ محلها الرفع بالابتداء.

وأما توجيه الرفع والنصب في (آيات لقوم يعقلون): فقراءة النصب فيها أوجه: الأول: أنّ (آيات) معطوفة على (آيات) في الآية قبلها.

الثاني: أنها توكيد لآيات قبلها.

<sup>(</sup>١)تفسير النسفي٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۷۱/۲

<sup>(&</sup>quot;) انظر : التبيان ٣٥٢/٢ ، البحر ٤٣/٨ ، الدر المصون ٦٣٤/٩ ــــ ٠٦٤٠ .

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/٢ ٣٥٠.

م الثالث: أنها منصوبة بـ (أخصُّ ) .

الرابع: أنها معطوفة على (آيات) التي هي منصوبة بـ إنَّ) ، و(اختلاف) معطوف على (خلُق) الذي هو معمول لحرف الجر (في) ، وهذا ما يسمى بالعطف على معمولي عاملين ، وقد منعه سيبويه وجمهور البصريين مطلقاً ، وجوّزه الأخفش في هذه الآية وما يماثلها .

وقراءة الرفع فيها أوجه أيضاً: الأول: الوجهان الأول والثاني السابقان في توجيه قراءة الرفع في قوله: (آيات لقوم يوقنون).

الثاني : أنَّ (أيات) خبر لمبتدأ محنوف ، والتقدير : هي آيات .

الثالث: أنها تأكيد لآيات قبلها ، كما كانت كذلك في قراءة النصب.

الرابع: أن ذلك من باب العطف على معمولي عاملين ، وذلك أن (خلقكم) معمول لحرف الجر ( في ) ، و( آيات ) معمولة للابتداء ، فعُطفَ ( اختلاف ) على (خلقكم) ، وعُطفَت ( آيات ) على آيات التي قبلها ؛ فتحقق العطف على معمولي عاملين .

١٠١ قول الله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ [ الجاثية : ٢١ ]

(سواء) : قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع (') .

الرفع على أن (سواء) خبر مقدم ، ومحياهم : مبتدأ مؤخر ، ولا يجوز العكس ؛ لأن سواء نكرة ولا مسوغ للابتداء بها() . وأما النصب ففيه أوجه: الأول : أن (سواء) حال من الكاف في (كالذين) التي هي بمعنى : مثل ، ويكون (كالذين) المفعول الثاني لنجعل ، ومفعوله الأول هو الضمير هم في ( نجعلهم ) أي : أحسبوا أن نجعلهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم .

<sup>(</sup>۱)النشر ۳۷۲/۲.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/٤٧٦ ، البحر ٢/٨٤ .

الثاني: العكس، وهو أن يكون (سواء) المفعول الثاني لجعل، و(كالذين) في موضع نصب على الحال، أي: لن نجعلهم حال كونهم مثلَهم سواء، وهذا معنى بعيد ('). الثالث: أن (سواء) مفعول ثان متعدد لجعل، كما يقال: جعلت زيداً عالماً كريماً ('). الرابع: أن يكون (سواء) مفعولاً ثانياً لـ (حسب) وارتضاه أبو البقاء (") وضعفه السمين وقال في علة ضعفه (( لأنّ (حسب) وأخواتها إذا وقع بعدها (أنّ) المشددة أو ( أنْ) المخففة أو الناصبة سدت مسدّ مفعولين، وهنا قد وقع بعد الحسبان ( أنْ) الناصبة فهي سادة مسدً المفعولين، فمن أين يكون (سواءً) مفعولاً ثانياً )) (').

10.7 قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا التُّوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [ الجاثية : 70 ] قرأ عموم القراء بنصب (حجتهم) إلا أنه روي عن رُويس وكذا عن عاصم وأيضاً عن ابن عامر الرفع على أن (حجتهم) اسم كان ، والخبر (أن قالوا) وعلى قراءة الجماعة بالعكس أي (حجتهم) الخبر و( أن قالوا) الاسم () . وتقدم مثله كثير .

۱۰۳ ـ قول الله تعالى: ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ﴾ [الجاثية: ٢٨]

(كل أمة تدعى): قرأ يعقوب بنصب اللام، وقرأ الباقون برفعها().

<sup>(&#</sup>x27;) السابقان ، والدر المصون ٦٤٨/٩ .

<sup>(</sup>۲) أمالي ابن الحاجب ۷۳/۱ .

<sup>(&</sup>quot;) التبيان ٢٥٤/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الدر المصون ٦٤٨/٩ .

<sup>(\*)</sup>النشر ۳۷۲/۲.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲/۲۷۲.

١٠٤ - قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا السَّاعَةُ ﴾ [ الجاثية : ٣٢ ]

قرأ حمزة بنصب الساعة من ( والساعة لا ريب فيها) وقرأ الباقون برفعها(') .

من نصب عطفه على اسم إنّ . ومن رفع فعلى أن الواو استئنافية ، والساعة : مبتدأ ، خبره ( لا ريب فيها ) والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، وقيل : مرفوع بالعطف على موضع اسم ( إنّ إذ موضعه الرفع بالابتداء ، فتكون الواو عاطفة () . ومعنى قراءة النصب : إذا قيل لكم إن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها ، ومعنى الرفع : إذا قيل إن وعد الله حق وقيل : الساعة لا ريب فيها () فالاختلاف في العامل و إلا فالمدلول واحد .

١٠٥ \_ قول الله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾

[ الأحقاف : ١٦ ]

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (نتقبل عنهم أحسنَ) بالنصب ، وقرأ الباقون (يُتقبل عنهم أحسنُ) بالرفع ().

بالنصب على أنه مفعول به للفعل ( نتقبل) والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن . وأمّا الرفع فعلى بناء الفعل للمفعول .

<sup>(</sup>۱)التبيان ۲/٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۷۲/۲.

<sup>(&</sup>quot;) فتح القدير ١٤/٥ .

<sup>( )</sup> معانى القراءات ٤٤٦ .

<sup>(\*)</sup> النشر٢/٣٧٣.

١٠٦ ــ قول الله تعالى : ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَاكِنُهُمْ ﴾ [ الأحقاف : ٢٥ ]

قرأ يعقوب وعاصم وحمزة وخلف ( يُرى) بياء مضمومة على الغيب و( مساكنُهم) بالرفع ، وقرأ الباقون بالتاء وفتحها على الخطاب ونصب ( مساكنهم(') . القراءة الأولى على البناء للمفعول وهذا ظاهر ، والثانية على تسمية الفاعل وحينئذ تكون ( مساكن) مفعولاً به ، وهذا مثل الموضع السابق.

١٠٧ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ الما عنوان الله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر برفع ( مثل) ، وقرأ الباقون بالنصب () . أمّا الرفع فعلى أن (مثلُ) صفة لل (حق) وهو مضاف إلى (أنكم) وأنكم في موضع جر بإضافة ( مثل ) إليه ، و(أنْ) وما بعدها مصدر في موضع جر والتقدير : إنه لحق مثل نطقكم () . وأمّا فتح اللام من (مثل) ففيه أوجه () : الأول : أن تكون الفتحة فتحة بناء لإضافة (مثل) إلى مبني ( أنكم تنطقون) و(ما) زائدة إعرابياً ، و (مثل) وإن بنيت فهي في موضع رفع صفة لحق .

الثاني: أن تجعل (مثل) و(ما) اسماً واحداً وتبنيه على الفتح وهو قول المازني. الثالث: أن تكون الفتحة فتحة إعراب ، فتنصب (مثل) على الحال من النكرة (حق) وهو قول الجرمى .

الرابع: أن تكون حالاً من الضمير المرفوع في (لحقُّ) وتكون (ما) زائدة إعرابياً . الخامس: أن ( مثل) نعت لمدر محذوف ، والتقدير: إنه لحقُّ حقاً مثلَ ما أنكم تنطقون.

<sup>(</sup>۱) النشر ۳۷۳/۲.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۷۷/۲.

<sup>(&</sup>quot;) البحر ۱۳۹/۸ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الكشف ٢٨٧/٢ ، البحر ١٣٦/٨ .... ١٣٧

وهناك وجه سادس ذكروه (') وهو منسوب لبعض الكوفيين ، هو: أن ( مثل) منصوب بنزع الخافض ، أي : كمثل نطقكم ، وهو وجه بعيد غريب قال السمين فيه (( وفيه نظرٌ ، أيُّ حاجةٍ إلى تقدير دخول الكاف ، و( مثل) تفيد فائدها ؟ ) (٢) .

والذي أختار من هذه الأقوال: أنه منصوب على الحال سواء من (حق) أو من الضمير المستتر في (حق) ؛ لأن الأصل في الاسم الإعراب، ولخلو هذا القول من التقديرات. وعلى ماتقدم فمعنى قراءة الرفع: إنه لحق مثل نطقكم.

ومعنى قراءة النصب: : إنه لحقُّ حقاً مثلَ ما أنكم تنطقون.

١٠٨ ـ قول الله تعالى: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ [ القمر: ٤٥]
 انفرد ابن مهران عن روح ، وكذا جاء عن زيد عن يعقوب قراءة (سنهزم) بنون في أول
 الفعل ، و (الجمع) بالنصب ، وقراءة جمهور القراء (سيُهزم الجمع) بالياء ورفع الجمع()
 قراءة يعقوب بتسمية الفاعل ، وأمًا قراءة الجمهور فعلى بناء الفعل لما لم يسم فاعله .

١٠٩ ــ قول الله تعالى : ﴿ وَالْحَبُّ نُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [ الرحمن : ١٢ ]
 ف هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات :

الأولى: (والحبَ ذا العصف والريحان) بنصب الأسماء الثلاثة ، وهي قراءة ابن عامر. الثانية: (والحبُ نو العصف والريحان) بجر النون، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. الثالثة: (والحبُ نو العصف والريحانُ) بالرفع في الثلاثة ، وهي قراءة بقية العشرة(أ). أمّا القراءة الأولى فعلى العطف على (والأرض وضعها للأنام) ؛ لأن وضعها بمعنى خلقها ، أي: وخلق الحب ذا العصف وخلق الريحان ، وأمّا القراءة الثالثة (بقية العشرة) فعلى

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٩/١٠ ، فتح القدير ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٤٩/١٠ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۸۰/۲.

<sup>(\*)</sup> النشر٢/٣٨.

العطف على قوله تعالى: (فيها فاكهة) أي وفيها الحبُ نو العصف والريحانُ ، وأمّا القراءة الثانية فذلك عطفٌ على (العصف) أي والحب نو العصف ونو الريحان، والريحان الرزق تقول العرب: نهبنا نطلب ريحان الله تعالى ، أي: رزق الله تعالى(). وحينئذ وضح الفرق بين القراءات في المعنى .

١١٠ ــ قول الله تعالى : ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ ﴾
 ١١٠ ــ قول الله تعالى : ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ ﴾

قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء من (أخذ) ورفع (ميثاقكم) ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء ونصب (ميثاقكم(<sup>7</sup>).

قراءة أبي عمرو هي ببناء الفعل للمفعول ، وقراءة الباقين هي ببناء الفعل للفاعل ، وسبق الحديث عن ذلك مراراً .

الله تعالى: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [ الحديد: ١٠] وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [ الحديد: ١٠] قرأ ابن عامر برفع لام (كل) ، وقرأ الباقون بالنصب(").

كلُّ بالرفع مبتدأ ، وخبره الجملة الفعلية بعده ، وهناك (هاء) محنوفة مقدرة بعد الفعل اشتغل بها وتعدى إليها ، والتقدير : وكل وعده الله الحسنى ، وأمّا النصب فعلى أنه مفعول أول للفعل (وَعَد) ومفعوله الثاني : (الحسنى) ، كما تقول : زيداً وعدتُ خيراً() . وقد ذكر أبو حيان() توجيهاً لبعضهم في قراءة الرفع ، وهو توجيه أرى أنّ فيه شيئاً من التكلف ، وخلاصة هذا التوجيه : أن (وعد) حُذف منه الضمير العائد على (كل) ؛ إذ

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) حجة أبي زرعة ٦٩٠ ــــ ٦٩١.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۸٤/۲.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۸٤/۲.

<sup>(1)</sup> الكشف ٣٠٧/٢.

<sup>(°)</sup> البحر ۲۱۹/۸ .

التقدير: وكل وعده الله الحسنى ، وهذا الحذف مخصوص بالضرورة عند أكثر النحويين ، ففراراً من ذلك قالوا : (كل) خبر لبتدأ محنوف ، والتقدير : أولئك كل وعد الله الحسنى ، فالفعل وعد في محل رفع صفة لـ(كل) والذي جعلهم ينتحون هذا النحو في توجيه الرفع ؛ هو لأن حـذف الضمير المنصوب من الجملة الواقعة صفة أكثر من حذفه من الجملة الواقعة خبراً ، ومن شواهد حذفه من الصفة قوله :

وما أدري أغيرَهم تناءٍ وما أدري أغيرَهم تناءٍ أصابوا أي : أم مال أصابوه ، وأصابوه صفة لمال . ويظهر لي أن المعنى في القراءتين متقارب .

١١٢ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [ المجادلة :٧ ]
 قرأ يعقوب برفع الراءمن (أكثر) ، وقرأ الباقون بفتحها () .

قراءة الرفع بالعطف على موضع (نجوى) لأنه مرفوع ، فنجوى في موضع رفع اسماً لكان و(مِنْ) زائدة إعرابياً ، وفيه وجه ثانٍ على أن (أدنى) مبتدأ ، خبره : (إلا هومعهم) ويكون (ولا أكثر) معطوفاً على (أدنى)() ، وجوّز أبو البقاء ()أن يكون (أكثر) مرفوعا على الابتداء ، وخبره ما بعده ، وهذان الأخيران هما الأرجح فيما أرى لوضوح معناهما .

وأمّا قراءة فتح الراء فبالعطف على (ثلاثة) لكن (أكثر) ممنوع من الصرف لذا لم يجر بالكسرة(أ) . وذكر السمين() وجها آخر ولم يذكر غيره وهو أن (أكثر) معطوف على ( نجوى) ، والأول أولى وأظهر معنى . وعلى ماتقدم يكون :

<sup>(</sup>۱) النشر ۳۸۵/۲.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٣٥/٨، الدر المصون ٢٦٩/١٠.

<sup>(&</sup>quot;) التبيان ٤٠٤/٢ .

<sup>( )</sup> معابي القراءات ٤٨٤.

<sup>(</sup>م) الدر ۲۲۹/۱۰

معنى قراءة الرفع: ولا أدنى من ذلك العدد المذكور في التناجي ولا أكثر منه إلا هو معهم بعلمه .

ومعنى قراءة الفتح: ما يكون من نجوى ثلاثة أو أدنى منهم أو أكثر إلا هو معهم سبحانه وتعالى .

11٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ كَيْ لا يَكُونَ نُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [ الحشر : ٧ ] ( لا يكون دولة ) بالرفع ، وقرأ الباقون ( لا يكون دولة ) بالرفع ، وقرأ الباقون ( يكون) بالتذكير و ( دولة ) بالنصب ( ) .

في قراءة أبي جعفر (كان) تامة و( بولة) فاعلها ، وأمّا قراءة الجمهور ف ( بولة ) هي خبر ( يكون ) واسمها : مقدر ، تقديره : كي لا يكون الفيء بولة بين الأغنياء منكم ( ) والمعنى في قراءة أبي جعفر : جعلنا ما أفاء الله تعالى على رسوله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ لهذه الأصناف ؛ كي لا تحصل بولة جاهلية بين الأغنياء .

وقراءة الجمهور معناها: كي لا يكون الفيءُ دولةً يتداوله الأغنياء منكم بينهم (ً). والدُولة : بضم الدال اسم للمال الذي يُتداول فيكون مرة لهذا ومرة لهذا (أ).

114 \_ قول الله تعالى : ﴿ كُلا إِنَّهَا لَظَى \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ [ المعارج : ١٥ ، ١٥ ] قرأ حفص(نزاعة) بالنصب، وقرأ ها الباقون بالرفع ( ) .

وجه النصب: أن (نزاعة) حال من (لظى) فهي مؤكدة لشأن النار، كما يقال: أنا زيدٌ معروفاً (أ)، وقيل النصب بإضمار فعل، والتقدير: أعنيها نزاعة (أ).

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۸٦/۲ .

<sup>.</sup>  $\Upsilon$  تفسير الطبري  $\Upsilon$   $\Upsilon$  ، البحر المحيط  $\Upsilon$ 

<sup>(&</sup>quot;) نفسهما بصفحاهما .

<sup>(1)</sup> تفسير السمرقندي ٣٤٤/٣ .

<sup>(\*)</sup> النشر ۳۹۰/۲.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) حجة أبي زرعة ٧٢٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) فتح القدير ۵/۳۳ .

وبالرفع: يحتمل عدة أوجه ('): الأول: أن تكون (لظي) خبراً لإنّ ، و(نزاعة) خبراً ثانياً.

الثاني: أن تكون (لظي) في موضع نصب على البدل من الهاء في (إنها) و (نزاعة) خبر (إنّ). الثالث: أن تكون (لظي) خبر (إنّ) و(نزاعة) بدلاً من (لظي).

الرابع: أن ترتفع (نزاعة) على إضمار مبتدأ أي: هي نزاعة. الخامس: أن تكون الهاء في (إنها) للقصة و (لظى) مبتدأ ، و(نزاعة) خبر المبتدأ ، والجملة (خبر (إنّ) الخامس: ((ويجوز أن يكون (نزاعة) صفة للظى ، إذا لم تجعلها علماً ؛ بل بمعنى النهب ، وإنما أنث النعت فقيل: (نزاعة) لأن اللهب بمعى النار ، قاله الزمخشري وفيه نظر ؛ لأن (لظى) ممنوعة من الصرف اتفاقاً »()

والذي أختار من هذه الأقوال: أنها خبر لبتدأ محنوف؛ لأن هذا يرد في القرآن الكريم كثيراً، وقد جاء في المواضع السابقة كثيراً، وأيضاً يرد في العربية كثيراً. وعلى ما تقدم يكون معنى قراءة الرفع: إنها لظى وهي نزاعة للشوى. وبالنصب معناه: إنها لظى حال كونها تنزع الشوى (").

١١٥ ــ قول الله تعالى : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى \* أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذَّكْرَى ﴾

[ £ , T : m,e ]

قرأ عاصم بنصب العين من ( فتنفعه) ، وقرأ الباقون برفعها (أ) . بالنصب جواباً للترجي ، وبالرفع بالعطف على (يذكرُ) (أ) .

وعليه فالمعنى في الرفع: إذا تذكر تنفعُه الذكرى ، وبالنصب: أو يتذكر فلعله ينتفع.

<sup>(&#</sup>x27;) الكشف: ٣٣٦/٢

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۲/۱۰ £ .

<sup>(&</sup>quot;) فتح القدير : ٣٦٠/٥ .

<sup>( )</sup> النشر ۳۹۸/۲.

<sup>(°)</sup> معاني القراءات ٧٨٥.

١١٦ - قول الله تعالى : ﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾

- - - (يوم) : قرأ ابن كثير والبصريان برفع الميم ، وقرأ الباقون بنصبها (') .

بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محنوف أي : هو يوم ، وبالنصب على تقدير : أعني يوم ، وقيل التقدير : يُجازون يوم الدين، فيكون يوم ظرف زمان ، أو أنه مفعول به لفعل محنوف والتقدير : اذكر ، ويجوز على رأي الكوفيين أن يكون (يوم ) خبراً لمبتدأ محنوف أي : هو يوم وتكون فتحته فتحة بناء ، وسبب بنائه عندهم أنه أضيف إلى الفعل بعده (٢) .، فمعنى قراءة الرفع : يوم الدين هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً .

11٧ \_ قول الله تعالى : ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ [ المطففين : ٢٤ ] قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الراء من (تعرف) ورفع (نضرة) ، وقرأ الباقون (تعرف) بفتح التاء وكسر العين على تسمية الفاعل ونصب (نضرة()) . يتضح أنه بالنصب بإسناد الفعل للفاعل فتكون (نضرة) مفعولاً به ، وأمّا الرفع فهي نائب فاعل . وتقدم ما يماثل هذا الموضع كثيراً .

110 قول الله تعالى : ﴿ لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً ﴾ [ الغاشية : 11 ]
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورُويس ( لا يُسمع) بياء مضمومة على التذكير مع رفع ( لاغية)
، وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة ( تَسمع) مع نصب (لاغية) (').
والكلام على هذا الموضع كسابقه تماما .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/٤٥٤. والدر المصون ٧١٣/١٠ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۹۹/۲.

<sup>(</sup>ع) النشر ۲/۰۰۶.

119 \_ قول الله تعالى : ﴿ وامرأتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤] قرأ عاصم (حمالة) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع (').

بالرفع خبر لـ(امرأته) على أنها جملة مسوقة للإخبار بأن امرأة أبي لهب حمالة الحطب أي أن الواو استئنافية ، ويجوز أن تكون الواو عاطفة على الضمير المرفوع في (يصلى) في الآية قبلها ، وجاز العطف عليه للفصل بالمفعول به ،وتكون (حمالة) نعتا لله ( امرأته ) أو بدلاً منها ، أو عطف بيان لها ، أو تكون خبراً لمبتدأ محنوف أي : هي حمالة ( '). والنصب على الذم أي : أنم حمالة الحطب أو على أنه حال من امرأته ( ') .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ٤٠٤/٢.

<sup>(&</sup>quot;) الدر المصون ١٤٤/١١ .

<sup>(ً)</sup> فتح القدير ٥/ ٥٥٥.

## الفصل الثاني: اختلاف في الرفع والجر

١- قول الله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [ البقرة : ١٨٤ ]
 قرأ المدنيان وابن ذكوان ( فديةً) بغير تنوين و(طعام) بالجر، وقرأ الباقون (فديةً)
 بالتنوين و( طعامُ) بالرفع ( ) .

قراءة التنوين يكون طعامٌ بدلاً من فدية ، وفي ذلك تبيين للفدية ما هي ، ومن لم ينون فعلى الإضافة ، بإضافة فدية إلى طعام ، وفي ذلك تبيين وتخصيص بالإضافة ، وهي إضافة الشيء إلى جنسه ، ؛ لأن الفدية اسم للقدر الواجب، والطعام يعم الفدية وغيرها ().

فعليه يكون معنى قراءة التنوين والرفع: أن الفدية طعام لا غير، لأن البدل والمبدل بمعنى واحد .

وأمًا قراءة الإضافة فعلى أن المعنى : الفدية مخصوصة بالطعام ، لأنّ الإضافة تفيد التخصيص في مثل هذا .

٢ قول الله تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إلا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ ﴾
 [ البقرة : ٢١٠ ]

( والملائكة) قرأ أبو جعفر بالجر ، وقرأ الباقون بالرفع (ً) . بالجر عطفاً على لفظ الجلالة (أ) .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲۲٦/۲.

<sup>( )</sup> البحر المحيط ٣٧/٢ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۲۷/۲.

<sup>(</sup> التبيان ١٤٤/١.

ومعنى قراءة الرفع: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله تعالى والملائكة في ظلل من الغمام ، وهو إتيان يليق بالله تعالى في طلل من الغمام وفي الملائكة ().

٣ قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ نَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَة مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ نَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَة مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ نَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [ المائدة : ٩٥ ]

قرأ الكوفيون ويعقوب ( فجزاءً) بالتنوين ورفع ( مثل) ، وقرأ الباقون بغير تنوين مع جر كلمة ( مثل) ( ).

قراءة التنوين ورفع ( مثل) ، توجيهها : أن (مثل) صفة لجزاء أو بدل منه ، وأمّا القراءة الأخرى فتوجيهها واضح وهو أن (مثل) مضاف إليه مجرور بالإضافة (") . والقراءتان متقاربتان معنىً فيما يظهر لي .

٤ ــ في الآية السابقة: قرأ المدنيان وابن عامر (كفارة) بغير تنوين وجر كلمة (طعام) على الإضافة ، وقرأ الباقون بالتنوين ورفع (طعام) ().
 وسبق توجيه ذلك في الموضع الأول من هذا الفصل.

ه \_ قول الله تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبُ وَلَهْوُ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ [ الأنعام : ٣٢ ]

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٤٠/٢ وتفسير ابن كثير ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۵۵/۲.

<sup>(&</sup>quot;) التبيان ٣٦٣/٢.

<sup>(1)</sup> النشر ۲۵۵/۲.

قرأ ابن عامر (ولدار الآخرة) بلام واحدة وتخفيف الدال وجر الآخرة على الإضافة ، وقرأ الباقون (وللدّار) بلامين مع تشديد الدال وبالرفع لـ (الآخرة) على أنها نعت للدار().

في القراءة الأولى خصصت الدار بأنها الآخرة ، وفي القراءة الثانية وصفت الدار بوصف الأخروية.

٣- قول الله تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُركاًؤُهُمْ ﴾
 ١٣٧ ]

في (شركاؤهم) قراءتان الرفع والجر ، وقد سبق تفصيل ذلك وتوجيهه في الفصل السابق عند الكلام على هذه الآية الكريمة .

٧ ــ قول الله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا ﴾ [ الأنعام : ١٦٠ ]
 قرأ يعقوب (عشرُ) بالتنوين و(أمثالُها) بالرفع ، وقرأ الباقون بغير تنوين وجر أمثالها
 على الإضافة (١) .

من قرأ (عشر) أراد : فله حسنات عشر أمثال الحسنة التي جاء بها ، فتكون أمثال صفة ، ومن قرأ (عشر أمثالها) فهي مضاف إليه ، أي فله عشر أمثال تلك الحسنة (").

٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ الأعراف: ٥٩ ، ٦٥ ، ٣٧ ، ٥٨، وهود : ٥٠ ، ٦١ ، ٨٤ ، والمؤمنون :٣٢]
 قرأ أبو جعفر والكسائي (غيره) بالجر وقرأ الباقون (غيرُهُ) بالرفع في السور الثلاث :

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۵۷/۲.

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۲۳۲ ـــ ۳۲۷.

<sup>(&</sup>quot;) معاني القراءات ١٧٤.

الأعراف، وهود، والمؤمنون، بآياتها المذكورة آنفاً (').

أمّا بالجر فعلى أنه صفة لــ(إله) على اللفظ، وأمّا الرفع فهو صفة له أيضاً لكن على موضع (إله) إذ موضعه الرفع على أنه مبتدأ مؤخر و(من) زائدة إعراباً (١).

ومعنى قراءة الرفع: ما لكم إله غيره، وقراءة الجر بهذا المعنى فهما متفقتان معنى(").

٩ قول الله تعالى : ﴿ قُلْ أُنْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْكُمْ ﴾ [ التوبة : ٦١ ]

( ورحمة) قرأها حمزة بالجر ، وقرأها الباقون بالرفع ( ً ) .

بالرفع: بالعطف على أُنن ، وبالجر بالعطف على خير (م).

على قراءة الجر يكون المعنى: أنه أُننُ خيرٍ وأننُ رحمة ، ومعنى قراءة الرفع: أنه أنن خيرٍ وهو رحمة للمؤمنين (أ).

١٠ قول الله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
 بإحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ]

قرأ يعقوب برفع الراء من ( الأنصار) ، وقرأ الباقون بجرها  $({}^{\prime})$  .

أمًا الرفع فبالعطف على ( السابقون) ، وأمّا الجر فبالعطف على ( المهاجرين) ﴿) وعليه يكون المعنى في الرفع : أن السابقين من المهاجرين وكذا الأنصار رضي الله عنهم ، فيكون

<sup>(&#</sup>x27;) النشر٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) حجة أبي زرعة ٢٨٦.

<sup>(&</sup>quot;) نفسه ۲۸۶.

<sup>(</sup>²) النشر ۲۸۰/۲.

<sup>(°)</sup> التبيان ١/٩٧٪.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) فتح القدير ٧/٢ ٥٤.

<sup>(</sup>۷) النشر ۲۸۰/۲.

<sup>(^)</sup> معاني القراءات ٢١٤.

السبق يتناول المهاجرين ، وأمّا قراءة الجر فالمعنى : أن السابقين من المهاجرين والسابقين من الأنصار رضى الله عنهم فيكون السبق يتناولهما جميعاً .

١١ قول الله تعالى : ﴿ وَفِي الأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان ﴾ [ الرعد : ٤ ]

( وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ) : قرأ البصريان وابن كثير وحفص برفع الأسماء الأربعة المتتالية، وقرأهن الباقون بالجر(')

الرفع: بالعطف على (قطعٌ متجاوراتٌ)، والجر: بالعطف على (من أعناب) () ومعنى قراءة الرفع: الإخبار بأن الأرض فيها قطعٌ متجاورات وزرع ونخيل، والمعنى جراً: تفصيل ما في الجنات وأنها من أعناب ومن زرع ومن نخيل.

ومعنى ( قطع متجاورات) : أي : أراضٍ يجاور بعضها بعضاً على اختلاف أنواعها وأصنافها وأشكالها (") .

17 \_ قول الله تعالى : ﴿ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِنْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [ إبراهيم : ١ ، ٢ ] قرأ المدنيان وابن عامر برفع الهاء من لفظ الجلالة وصلاً ووقفاً ، ووافقهم رُويس في الابتداء ، وقرأ الباقون بالجر وصلاً ووقفاً (أ) .

بالجر على البدل من ( الحميد ) ، ولم يذكر أبو البقاء سواه (°) . وقراءة الرفع فيها ثلاثة أوجه ('):

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) النشر ۲۹۷/۲.

<sup>(</sup>١) معايي القراءات ٢٣١.

<sup>(&</sup>quot;) تفسير ابن كثير ٤٨٢/٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ</sup>) النشر ۲۹۸/۲.

<sup>(°)</sup> التبيان ٣٥/٢ و الدر المصون ٦٧/٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) التبيان ٣٥/٢ ، الدر المصون ٦٦/٧ .

الأول: على الابتداء وما بعده الخبر، الثاني: على الخبر والمبتدأ محنوف تقديره: هو الله، الثالث: هو مبتدأ، و(الذي) صفته، والخبر محنوف لتقدم ذكره، والتقدير: الله الذي له ما في السموات وما في الأرض العزيزُ الحميدُ.

والراجح — حسب رأيي — الوجه الأول ؛ لأنه اسم وقع في أول الجملة الاسمية وما بعده يصلح أن يكون خبراً له ، وهذا هو الأصل ، فلم نعد محتاجين إلى تقديرات فهذا أولى ، لأن باب التقدير إذا انفتح لم يكد ينغلق.

١٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ تُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾
 الكهف : ٤٤ ]

قرأ أبو عمرو والكسائي برفع (الحق) ، وقرأ الباقون بجرها (). بالرفع نعتاً للولاية ، وبالجر نعتاً لله تعالى . وعلى هذا فالمعنى في الرفع : الولاية الحق هي لله تعالى ، وفي الجر : الولاية لله الحق سبحانه وتعالى ، فقراءة الرفع الموصوف بالحق هو الله تعالى () .

14 \_ قول الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [ المؤمنون : ٨٦ \_ ٨٩ ] قرأ البصريان (سيقولون الله) بالرفع ، وقرأ الباقون (سيقولون الله) بالجر (آ) . قال أبو منصور الأزهري في توجيه ذلك : ﴿ فإن أبا عمرو جعل خبر المستفهَم ( الله) (الله)

؛ لأنه لا لام في قوله ( قل من رب السموات) ... فجرى جوابه على مبتدأ به وأمّا من قرأ

<sup>()</sup> النشر ۲/۱۱/۲.

<sup>(</sup>٢) معايي القراءات ٢٦٨ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۲۹/۲.

باللام فعلَتُه :أن الجواب خرج على المعنى لا على اللفظ. ألا ترى أنك لو قلت لرجل : من مولاك ؟ فقال : أنا لفلان ، كفاك من أن يقول : مولاي فلان ، فلما كان المعنيان واحداً جرى ذلك في كلامهم »(أ).

10 ـ قول الله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُضِفُونَ \* عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٩١، ٩٢ ]

(عالم): قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر برفع الميم، وقرأ الباقون بجرها().

بالرفع على الاستئناف أي هو عالم ، وبالنصب على البدل من لفظ الجلالة أو أنه صفة ("). والاختلاف بين القراءتين هو من ناحية اتصال (عالم) بالجملة قبله أو انفصاله ، فبالرفع يكون من جملة استئنافية جديدة ، وأمّا الجر فإنه متصل بالجملة قبله .

١٦ ـ قول الله تعالى : ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ
 سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [ النور : ٤٠ ]

قرأ البزي (سحابُ ظلماتٍ بإضافة الكلمة الأولى للثانية ، وقرأ قنبل (سحابُ ظلماتٍ) بتنوين وخر الثانية ، وقرأ الباقون (سحابُ ظلماتُ) بتنوينهما تنوين رفع () . قراء ة البزى واضحة التوجيه ، فيها إضافة السحاب للظلمات .

ووجه قراءة الجمهور: أن سحاب من جملة سابقة ،فهي مبتدأ مؤخر وخبرها ( من فوقه ) .

<sup>(</sup>١) معانى القراءات ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۲۹/۲.

<sup>(&</sup>quot;)التبيان ١٩٣/٢.

<sup>(\*)</sup> النشر ۳۳۲/۲.

و أمًا ظلمات فخبر مبتدأ محنوف ، والتقدير : هذه ظلمات ، وأما رواية قنبل فظلمات بدل من ظلمات الأولى (').

١٧ - قول الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ
 الْغَيْبِ ﴾ [ سبأ : ٣ ]

(عالم) قرأ المدنيان وابن عامر ورُويس برفع الميم ، وقرأ الباقون بجرها إلا أن حمزة والكسائي قرأا بألف بعد اللام (علام) (أ).

بالرفع: خبر لبتدأ محنوف أي: هو عالم، ويجوز كونه مبتدأ، والخبر ( لا يعزب) وبالجر صفة لربي أو بدل منه ("). والمعنى في كل ظاهر.

١٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ﴾ [ سبأ : ٥ ]

وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ﴾

[ الجاثية : ١١ ]

قرأ ابن كثير ويعقوب وحفص (أليمٌ) بالرفع وقرأ الباقون بالجر (أ). بالرفع صفة لعذاب ، وبالجر صفة لرجز (°).

19\_قول الله تعالى : ﴿ إِلَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾ [سبأ : ٣٧]

<sup>(</sup>١) التبيان ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳٤٩/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) التبيان ٢٨٠/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) النشر ۳٤٩/۲ .

<sup>(°)</sup> معاني القراءات ٣٨٩.

في ( الضعف) قراءتان الرفع والجر ، وتقدم ذلك مفصلاً في الفصل الأول عند الكلام على هذه الآية الكريمة .

٢٠ ـ قول الله تعالى : ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾
 ٢٠ ـ قول الله تعالى : ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾

قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف (غير) بجر الراء وقرأ الباقون برفعها () بالجر على أنه نعت لخالق على اللفظ ، وإعراب كلمة خالق : مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع محلاً ؛ لأن (من) زائدة في الإعراب دخلت على الابتداء للتأكيد والعموم ، وخبر المبتدأ : يرزقكم ، أو أنه محذوف والتقدير : هل خالق رازق غير الله موجود () ، وأجاز أبو البقاء () في (غير) أن يعرب فاعلاً لاسم الفاعل (خالق) سد مسد الخبر .

وأمّا الرفع: فعلى أن (غير) نعت لخالق على الموضع لأن موضعه الرفع بالابتداء كما تقدم، والتقدير هل خالق غير الله، والخبر: يرزقكم، أو أنه محنوف أي: هل خالق غير الله موجود، ويجوز أن يكون (غير)في حالة الرفع خبراً لخالق، وتكون جملة (يرزقكم) في محل رفع صفة لخالق (أ).

وأُرجّحُ هذا الوجه الأخير من أعاريب الرفع ؛ لأنه أمكن جعله خبراً للمبتدأ والمعنى لا ينافيه من غير حذف أو تقدير أو فصل بفاصل بين المبتدأ والخبر ، فصار لذلك أولى . والقراءتان بمعنى واحد كما يقول مكي (°) .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲/۱ ۳۵ .

<sup>(&#</sup>x27;) الكشف ٢١٠/٢ .

<sup>(&</sup>quot;) التبيان ٢٨٨/٢ .

<sup>( ً)</sup> البحر ٢٠٠/٧ .

<sup>(°)</sup> الكشف ۲۱۰/۲ .

٢١ - قول الله تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾
 ٢١ - قول الله تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾

سواء: قرئت بالرفع والجر وكذا النصب ، وتقدم تخريج ذلك وتوجيهه في الفصل السابق عند الكلام على هذه الآية .

٢٢ ـ قول الله تعالى : ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* رَبِّ السَّموَاتِ
 وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [ الدخان : ٢، ٧ ]...

رب السموات: قرأ الكوفيون بجر الباء ، وقرأ الباقون برفعها (١).

بالجر على البدل من (رب) السابقة أو البيان أو النعت ، والرفع : على إضمار مبتدأ (هو ) ، أو على أنه مبتدأ والخبر : ( لا إله إلا هو) في الآية بعدها (ً) .

وهذه الأوجه كلها محتملة في الإعراب فيما أرى.

في قراءة الجر الكلام متصلٌ بما قبله بوصف الرب سبحانه بأنه رب السموات والأرض وما فيهن . وأمّا قراءة الرفع فالجملة مستأنفة .

٢٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَكَذَّبُوا وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ﴾ [ القمر : ٣] مستقر : قرأها أبو جعفر بجر الراء ، وقرأ الباقون برفعها ().
 أمّا الرفع فعلى أنه خبرٌ لـ (كل) ()، وأمّا توجيه قراءة الجر : ففي ذلك أقوال ():
 الأول : أن (مستقر) صفة لـ (أمر) ، وعلى هذا التوجيه اختلف في إعراب (كلُّ فقيل :

هو معطوف على (الساعة) في الآية الأولى ، واستبعده أبو حيان (ت: ٧٥٤) لوجود

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۷۱/۲ .

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۲۱۸/۹ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۸۰/۲ .

<sup>(</sup>¹) البحر ۱۷٤/۸ .

<sup>(&</sup>quot;) استخلصتها من : البحر ١٧٤/٨ ، فتح القدير ١٥٠/٥ .

الفصل بجمل كثيرة ، وقيل : (كلّ) مبتدأ ، واختلف أيضاً في خبره : فقيل : خبره هو (حكمة) في قوله تعالى (حكمة بالغة ) أي : أنه أخبر عن كل أمر مستقر بأنه حكمة بالغة ، ويكون قوله تعالى (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر) اعتراضاً بين المبتدأ وخبره ، وقيل : الخبر محنوف ، والتقدير : وكلُّ أمر مستقرّ بالغوه

الثاني: أن (مستقرٍ) خبر لـ (كل ) وهو مرفوع محلاً إلا أنه جر على الجوار، وقد اعترض عليه: بأن الجوار جاء في بابي النعت والعطف على خلاف في إثباته، فكيف يقال في خبر المبتدأ ؟.

وأرى أن الراجح هو أن (مستقر) صفة لأمر، والخبر مقدر تقديراً مناسباً؛ لأنه يجوز حذف الخبر إذا دل الكلام عليه، والأقوال السابقة لا تخلو من اعتراض عليها أو فصل بفاصل طويل.

ومعنى قراءة الرفع: كل أمر له غاية ينتهي إليها قاله مقاتل ، وقال الكلبي: له حقيقة.

وفي الجر: كل أمر مستقر بالغوه ، أي وكل أمر مستقر لهم في القدر من خير أو شر بالغهم (١).

٢٤ قول الله تعالى : ﴿ وَالْحَبُّ ثُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [ الرحمن : ١٢ ]
 الريحان : قرئت بالرفع والجر وكذا النصب ، وتقدم ذلك في الفصل السابق عند الكلام
 على هذه الآية الكريمة فنكتفى به .

٢٥ \_ قوله تعالى : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِنْ نَارٍ وَنُحاسُ ﴾ [الرحمن : ٣٥]
 (نحاس) : قرأ ه ابن كثير وأبو عمرو وروح بالجر ، وقرأه الباقون بالرفع (١) .

<sup>(&#</sup>x27;) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۸۱/۲ .

بالجر عطفاً على (نار) ، وبالرفع عطفاً على (شواظ) (١) .

فمعنى الرفع: يرسل عليكما شواظ ونحاسُ

أي: ولهم حور ، أو فيها حور (أ).

ومعنى الجر: يرسل عليكما شواظً هذا الشواظ من نار ونحاس.

والشواظ: اللهب الذي له دخان . والنحاس هنا هو : الدخان (7) .

77 — قول الله تعالى : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ه يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ ه لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ ه وَفَاكِهَةٍ مِمًّا يَتَخَيَّرُونَ ه وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمًّا يَشْتَهُونَ ه وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [ الواقعة : ١٦ – ٢٢ ] (وحور عين) : قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي بجر الاسمين، وقرأهما الباقون بالرفع (البحرهما : عطفاً على المجرورات السابقة ، أي يطوف عليهم ولدان مخلدون بكذا وكذا وحور عين ، وقيل : بالعطف على المعنى أي : ينعمون بهذا كله وبحور عين . وأمّا رفعهما : فقيل : بالعطف على ولدان ، أو على الضمير المستكن في متكئين ، أو على مبتدأ محذوف مع خبره والتقدير : لهم هذا وحور عين ، أو على حذف الخبر فقط على مبتدأ محذوف مع خبره والتقدير : لهم هذا وحور عين ، أو على حذف الخبر فقط

ويترجح عندي : أن (حور) مبتدأ حذف خبره ، والتقدير : لهم حور ؛ لأن حذف الخبر وبقاء المخبر عنه كثيراً ما يرد والسياق يدل عليه ، والأوجه الأخرى لا تخلو من تكلف في الإعراب بالعطف على كلام بعيد ، أو تقدير متكلّف لا دليل عليه .

٧٧\_ قول الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً \* رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [ المزمل : ٨ ، ٨ ]

<sup>(&#</sup>x27;) التبيان ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) معاني الأزهري ٤٧٤ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۸۳/۲.

<sup>( )</sup> البحر المحيط ٢٠٦/٨ .

(رب المشرق) قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بجر الباء وقرأ الباقون بالرفع ('). وقرأ الباقون بالرفع ('). وقرأ الباقون بالرفع القراءتين في قوله (رب السموات والأرض وما بينهما) وسبق قبل مواضع قليلة.

٢٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾
 [ الإنسان : ٢١ ]

(خضر): قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالجر، وقرأ الباقون بالرفع، واختلفوا في (إستبرق) فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم بالرفع، وقرأ الباقون بالجر ().

من رفع (خضر) فهو نعت للثياب ، ومن قرأ ه بالجر فهو نعت للسندس ، وأمّا (إستبرق) بالرفع : فهو عطف نسق على الثياب ، وأمّا بجره : فعلى عطفه على سندس المجرور (").

والمعنى عند من رفع (خضر): وصف ثيابهم بأنها خضر، و المعنى في الجر: وصف للسندس بأنها خضر.

ومن قرأ وإستبرق بالرفع فمعناه: عليهم سندس وإستبرق ، ومن قرأ بجره فمعناه: عليهم ثيابٌ من هذين النوعين السندس والإستبرق (أ).

٢٩ ـ قول الله تعالى : ﴿ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا 。 رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا الرَّحْمَن لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ﴾ [ النبأ : ٣٦ ، ٣٦ ]

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۹۳/۲ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۹۶/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) تفسير السمرقندي ٤٣٢/٣ .

<sup>(</sup>ئ) نفسه ۲/۳٪

(رب السموات): قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بجر الباء ، وقرأ الباقون برفعها ، وقرأ الباقون برفعها ، وقرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم (الرحمن) بجر النون ، وقرأ الباقون برفعها() . فمجمل هذه القراءات ثلاث قراءات ():

١ ـ رفع الاسمين الشريفين ( نافع ، ابن كثير عود أبو عمرو ، أبو جعفر ).

٢\_جرهما ( ابن عامر ، عاصم ، يعقوب ) . . . .

٣ ـ جر الأول ورفع الثاني ( الباقــــون ) .

وتوجيه هذه القراءات على النحو التالي (ً):

فبجرهما: (رب) بدل من (ربك) في الآية قبلها ، و(الرحمن) صفة لرب. وبرفعهما ، في ذلك أوجه : الأول: أن (رب) مبتدأ وخبره: جملة (لا يملكون) و(الرحمن) صفة لرب .

الثاني: أن (رب) خبر لمبتدأ محنوف ، تقديره: هو ، و(الرحمن) صفة لرب أيضاً الثالث: أن (رب) مبتدأ ، وخبره: (الرحمن).

الرابع: أن ( رب) مبتدأ أول ، و( الرحمن) مبتدأ ثانٍ ، وجملة ( لا يملكون) خبر المبتدأ الثاني ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول .

وأما بجر الأول ورفع الثاني: فيكون (رب) بدلاً من (ربك) ، و(الرحمن) خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو.

٣٠ ـ قول الله تعالى : ﴿ نُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [ البروج : ١٥ ] قرأ حمزة والكسائي وخلف ( المجيد) بالجر ، وقرأ الباقون بالرفع ( ) بالجر : صفة للعرش ، ، وأمًا بالرفع فصفة لذي العرش سبحانه جل جلاله ( ) .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر : ۲/ ۳۹۷ .

 $<sup>({}^{\</sup>mathsf{Y}})$  مستخلص من كتاب : القراءات العشر بجامش المصحف الشريف ص :  ${}^{\mathsf{Y}}$ 

<sup>(&</sup>quot;) انظر التبيان ٤٤٧/٢ ــــــ ٤٤٨ ، البحر ١٥/٨ ، فتح القدير ٤٦٢/٥ .

<sup>(\*)</sup> النشر ۳۹۹/۲ .

<sup>(°)</sup> تفسير البغوي ١٠/٤ . .

وعليه فالمعنى جراً: وصف العرش بالعظمة ، وقيل: أراد حسنه فوصفه بالمجد. وبالرفع: وصف الله تعالى بالمجد والعظمة سبحانه وتعالى ().

٣٠ \_ قول الله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدٌ ، في لَوْحٍ محْفُوظٍ ﴾

[ البروج : ۲۱ ، ۲۲ ]

قرأ نافع برفع كلمة (محفوظ) ، وقرأ الباقون بجرها (١).

بالرفع : على أنها نعت للقرآن . وبالجر : نعت للوح (") .

ومعنى قراءة الرفع: وصف القرآن الكريم بأنه محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. وبالجر: وصف اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب بأنه محفوظ من الشياطين ومن الزيادة

والنقصان (أ).

<sup>(&#</sup>x27;) نفسه ۱/۲۷۶.

<sup>(</sup>٢) النشو ٣٩٩/٢ .

<sup>(&</sup>quot;) تفسير البغوي ٣٨٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱۹/۸ .

## الفصل الثالث: اختلاف في النصب والجر

١ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [ النساء : ١ ]
 قرأ حمزة بجر كلمة (الأرحام) ، وقرأ الباقون بالنصب (') .

في توجيه النصب قولان: الأول: أنه بالعطف على لفظ الجلالة أي: اتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الأرحام أي: لا تقطعوها. الثاني: أنه معطوف على محل المجرور (به) نحو: مررت بزيد وعمراً، لما لم يشركه في الاتباع على اللفظ اتبع على المحل.

وأمّا الجر ففيه قولان أيضاً: الأول: أن (الأرحام) معطوف على الضمير المجرور (به) من غير إعادة الجار. الثاني: أن الواو للقسم، والأرحام مجرور بحرف القسم، وجواب القسم: ( إن الله كان عليكم رقيباً) ().

والذي أراه راجحاً هو: من نصب فبالعطف على لفظ الجلالة ، لأنه أقرب مذكور قبله يصح العطف عليه . ومن جر كلمة الأرحام فبالعطف على الضمير المجرور (به) وإن كان هذا يخالف قول البصريين ، فالقراءة القرآنية الثابتة حجة على البصريين وغيرهم ، ولا داعي للتأويلات البعيدة التي أثقلت كاهل العربية ، وهي في غنى عنها ، وأحسن السمين الحلبي عندما قال في توجيه قراءة الجر : « فالأولى حمل هذه القراءة على الضمير ، ولا التفات إلى طعن مَن طَعنَ فيها ، وحمزة بالرتبة السَّنيّة المانعة له من نقل قراءة ضعيفة » (أ) .

ولعل المعنى في القراءتين اتضح من خلال التقديرات الإعرابية السابقة .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲٤٧/٢ .

<sup>(\*)</sup> الدر المصون ٣/٤٥٥ ـــــــ ٥٥٥ ، والبحر ٣/٧٥ ــــــ ١٥٨ .

<sup>(&</sup>quot;) الدر المصون ٣/٥٥٥ .

والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة للجار هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين(). فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض بون إعادة الجار ، ووافقهم يونس والأخفش وذلك نحو قولك: مررت بك وزيدٍ ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ().

حججهم: احتج الكوفيون بورود ذلك في القرآن الكريم، وفي كلام العرب، ومن أوضح أدلتهم قراءة حمزة بجر الأرحام في الآية الكريمة التي معنا، وكقول الشاعر: فاليومَ قَرَّبْتَ تهجونا وتشتُمُنا فاذهبْ فما بك والأيام من عجب

أمًا البصريون فقد أوّلوا أدلة الكوفيين بحيث لا يستقيم الاستدلال لهم بها ، فالآية الكريمة قالوا : إن الواو للقسم وليست للعطف ، والبيت قالوا : إنه ضرورة شعرية . ومن أبرز حججهم في المنع : ١- أن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار ، وهذا أمر لا يجوز. ٢- وبعضهم قال : إنما قلنا ذلك ؛ لأن الضمير قد صار عوضاً عن التنوين ، والتنوين لا يُعطف عليه ، والعوض يأخذ حكم المعوض عنه.

وهناك مذهب ثالث في هذه المسألة () وهو التفصيل فيها ، فإن أكّد الضمير المجرور جاز العطف عليه من غير إعادة للجار نحو: مررت بك نفسِك وزيدٍ ، وإلا فلا يجوز إلا في الضرورة ، وهو قول الجرمى .

قال السمين في هذه المسألة مرجّحاً قول الكوفيين: «والذي ينبغي أنه يجوز مطلقاً لكثرة السماع الوارد به ، وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: الإنصاف ٢٦٣/٢ وما بعدها ، الأوضح ٣٩٢/٣ ، الأشموني ١١٤/٣ ، الدر المصون ٣٩٤/٢ .

<sup>()</sup> الإنصاف ٤٦٦/٢ ، الأوضح ٣٩٢/٣.

<sup>(&</sup>quot;) الدر المصون ٣٩٤/٢ .

أما السماع: فني النثر كقولهم: (ما فيها غيرُه وفرسِه) بجر( فرسه) عطفاً على الهاء في (غيره). وقوله: (تساءلون به والأرحامِ) في قراءة جماعة كثيرة، منهم حمزة... وفي النظم كثير جداً ». ثم بين بعد ذلك ضعف حجة البصريين من ناحية القياس، فقال: (( وأما ضعف الدليل: فهو أنهم منعوا ذلك لأن الضمير كالتنوين، فكما لا يُعطف على التنوين لا يُعطف عليه إلا بإعادة الجار، ووجه ضعفه: أنه كان بمقتضى هذه العلة ألا يعطف على الضمير مطلقاً، أعني سواءً كان مرفوع الموضع أو منصوبه أومجروره، وسواءً أعيد معه الخافض أم لا ، كالتنوين » ().

وأقول: قول الكوفيين هو الأقرب للصواب فقد أخذوا بظاهر القراءة القرآنية الثابتة ، وهذا هو الأصل حتى يأتي صارف يمنع من أخذ النص على ظاهره ، وليس هناك مانع يمنع ، وفي ذلك بعد عن التقديرات والتأويلات المتكلفة ، ولو فتح باب التأويل والتقدير والتكلف فيه لضاعت قواعد العربية ، وضاعت معها المعاني المرادة ، فالتقدير لا يُلجأ إليه إلا في أضيق الحدود ، وإلا كل سيقدر ويؤول .

٢ قول الله تعالى : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾ [ المائدة : ٦ ]

( وأرجلكم) : قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام ، وقرأ الباقون بالجر (١) . بالنصب عطفاً على أيديكم . وبالجر عطفاً على رؤوسكم (١) ، وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ والتابعون ، فمن قرأ بالنصب جعل العامل (اغسلوا) وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح ، ومن قرأ بالجر جعل

<sup>(</sup>۱) نفسه ۳۹۶/۲ .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲۰٤/۲ .

<sup>( )</sup> زاد المسير ١٧٨/٢ ـــ ١٧٩ .

العامل الباء ، وجعل الفرض في الرجلين المسح (') .وقد ذُكرتُ تخريجات أخرى لقراءة الجر مَمّا قد يجعل معنى القراءتين واحداً ، وتلك التخريجات هي (') :

١- أن ( أرجل) مجرور على الجوار كقولهم: ( هذا جحرُ ضبٍ خربٍ).

٢ ــ أن كلمة (أرجل) جُرتُ تنبيهاً على أمر مهم وهو: الاقتصاد في الماء ، وعدم
 الإسراف ، فعُطفت على المسوح ، وإن كان المراد وجوب غسلها .

٣ - أنها مجرورة بحرف جر مقدر يدل عليه السياق ، والتقدير : وافعلوا بأرجلكم غسلاً ، والتكلف في هذا التخريج ظاهر. ومعنى القراءتين : في النصب المعنى : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم . وفي الجر : امسحوا رؤوسكم وأرجلكم ، أو امسحوا رؤوسكم واغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً يشبه المسح (") .

٣\_ قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [ المائدة : ٥٧ ]

قرأ البصريان والكسائي ( الكفار ) بالجر ، وقرأ الباقون بالنصب ( أ) .

قراءة الجر وجهها: أن ( الكفار) معطوف على الموصول في ( من الذين أوتوا ) ؛ وذلك بحمل الكلام على أقرب العامِلين ، وحَسُن الحمل على الجر ؛ لأن أهل الكتاب والكفار من غير أهل الكتاب ، قد كان منهم استهزاء بالإسلام فساغ لذلك أن يكون ( الكفار ) بالجر تفسيراً للموصول في ( من الذين ) ( ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) تفسير القرطبي ٦١/٦ .

<sup>(</sup>۲) الدر المصون ۲۱۰/٤ ـــ ۲۱۰

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) النشر ۲۵۵/۲ .

<sup>(°)</sup> حجة أبي علي الفارسي ٣٣٤/٣ ، الدر المصون ٣١٦/٤ .

وأما قراءة النصب فبالعطف على الموصول الأول في الآية الكريمة في قوله تعالى : ( لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ) (') .

وعلى هذا يكون معنى قراءة الجر: أنه تعالى نهاهم أن يتخذوا المستهزئين أولياء وبين أن المستهزئين صنفان: أهل كتاب وهم اليهود والنصارى، وكفارً عبدة أوثان، ففي اتخاذ هذه القراءة الاستهزاء حصل من كل الصنفين، أما قراءة النصب ففيها النهي عن المستهزئين من أهل الكتاب أولياء، و النهي عن اتخاذ المشركين أولياء أيضاً، فهذه القراءة الاستهزاء مقصور على أهل الكتاب، وهذا فرق ما بين القراءتين.

٤- قول الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [ المائدة: ٩٠ ]
 ( وعبد الطاغوت): قرأ حمزة بضم الباء ( عَبُد) وجر كلمة ( الطاغوت) ، وقرأ الباقون بفتح الباء ونصب الطاغوت ( ) .

وجه قراءة (عَبُد الطاغوت) بفتح العين وضم الباء: أنه اسم جاء على وزن ( فَعُل) كما يقال: عَلْمُ زيد، ورجل حَذْرٌ، أي: مُبالغٌ في الحذر، فكذا هنا معنى ( عَبُد الطاغوت) : أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان، ونصبه من وجهين: إما أنه منصوب على الذم، أو أنه معطوف على المنصوبات في قوله تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير)، ثم أضيفت هذه الكلمة إلى الطاغوت فجرتها ( ).

وتوجيه قراءة (وعَبد الطاغوت) ظاهر وهو أن عبد فعل ماضٍ والطاغوت مفعول به ومعنى قراءة النصب: أن الله تعالى جعل منهم من عبد الطاغوت بمعنى: أطاع الشيطان فيما سوّل له.

<sup>(&#</sup>x27;) نفسهما بصفحاهما .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۵۵/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) معاني القرآن للزجاج ١٨٨/٢ .

وقراءة الجر معناها: جعل الله تعالى منهم من هو عبد للطاغوت ، وعبد ، وعبد : لغتان بمعنى واحد مثل : سبع وسبع (') ففي هذه القراءة إشارة لملازمته عبادة الطاغوت

٥ ـ قول الله تعالى : ﴿ ثُم لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾
 [ الأنعام : ٣٣ ]

(ربنا) : قرأ حمزة والكسائي وخلف بنصب الباء ، وقرأ الباقون بجرها (). بنصب الباء على النداء ، وأجاز ابن عطية نصبه على المدح ، وأبو البقاء بإضمار أعني () . والذي أرتضيه أنه منصوب على النداء ؛ لأن مقامهم مقام نداء ودعاء.

وأمًا الجر: فقيل: على النعت، وقيل: على البدل أو عطف البيان (أ). ولعل النعت أولى ؛ لأنه بعد وصف الله تعالى بالألوهية ناسب وصفه بالربوبية سبحانه وتعالى.

ويتضح مما تقدم أنه في قراءة النصب: المشركون يدعون الله تعالى وينادونه بأنهم ما كانوا مشركين ، وفي قراءة الجر: يصفون الله تعالى بالألوهية والربوبية ، ويقرون بذلك يوم القيامة بعد إشراكهم بالله في ألوهيته في الدنيا.

٢ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾
 [ الأنعام : ٩٦ ]

قرأ الكوفيون (وجعل) بصيغة الماضي و(الليل) بنصب الليل، وقرأ الباقون (وجاعل) بصيغة اسم الفاعل و(الليل) بجرها (أ).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۵۷/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>"</sup>) البحر المحيط ١٠٠/٤ .

<sup>(</sup> و الفسه ۱۰۰/۶ ،

<sup>(°)</sup> النشر ۲۲۰/۲ .

وجه النصب: على أن الليل مفعول به للفعل (جعل) ، وبجره على أنه مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله

٧ - قول الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلابِهِمْ شُركاًؤُهُمْ ﴾
 [ ١٣٧: الأنعام : ١٣٧]

( أولادهم ) : قرئت بالنصب وبالجر ، وتقدم بيان ذلك وتوجيهه في الفصل الأول .

٨ - قول الله تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ الأنفال : ١٨ ]
 ( موهن كيد ) : فيها ثلاث قراءات :

١- موهن كيد : (المدنيان وابن كثير وأبو عمرو) . ٢- موهِن كيد (حفص).
 ٣- موهِن كيد : (الباقون)(').

وجه النصب: بإعمال اسم الفاعل في مفعوله ، ووجه الجر: بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. وهنا نتحدث عن مسألة إعمال اسم الفاعل لصلتها بالقراءتين:

اسم الفاعل لا يخلو أن يكون بأل ، أو بغير أل ، فإن كان بأل عمل مطلقاً سواءً أكان بغير بمعنى الماضي أم بمعنى غيره ، وسواء اعتمد على شيء قبله أم لم يعتمد ، وإن كان بغير أل فيعمل بشرطين : الأول : أن يكون للحال أو للاستقبال ؛ لأن عمله إنما هو بالحمل على المضارع ، والفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل دون الزمن الماضي . الثاني : اعتماده على استفهام (أمكرم زيد عمراً) ، أو نفي (ما ضارب زيد عمراً) ، أو مخبر عنه (زيد مكرم أبوه عمراً) ، أو موصوف (مررت برجل مكرم أبوه عمراً) . أو محراً ، أو مررت برجل مكرم أبوه عمراً) .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲۷٦/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الأوضح وعدة السالك ٢١٧/٣.

وأجاز الكسائي (ت: ١٨٩هـ) أن يعمل اسم الفاعل المجرد من (أل) حتى وإن كان بمعنى الماضي ، أي أنه لا يشترط لعمله أن يكون للحال أو الاستقبال ، واستدل بنحو قراءة (وجاعل الليل سكناً) (أ) فقد عمل اسم الفاعل النصب في (سكناً) وهو هنا دال على الماضي ، ورد عليه بأن (سكناً) منصوب بفعل محنوف دل عليه اسم الفاعل ، أي : وجاعل الليل جعله سكناً (أ) ، واستدل أيضا بقوله تعالى : (وكلبُهم باسطٌ نراعيه ) (") ، فقد عمل (باسط) النصب وهو دال على الماضي ، ولم يضف ، بدليل أنه منون ، ورد عليه بأن ذلك حكاية للحال الماضية التي كان عليها الكلب .

ويجوز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله كما في قراءة الجر في الآية التي معنا (موهنُ كيد) ، والكسائي يرى أن إعمال اسم الفاعل أو إضافته إلى مفعوله سيّان ، أما سيبويه فظاهر كلامه ـ كما يقول أبو حيان ـ يدل على أن إعماله أولى من إضافته إلى مفعوله (أ) .

٩- قول الله تعالى : ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ]
 قرأ ابن كثير بزيادة (من) قبل (تحتها ) وجر تاء (تحتها) ، وقرأ الباقون بدون (من)
 وفتح تاء (تحتها) (°) .

واضحُ أنه في قراءة ابن كثير تكون ( تحت) اسماً مجروراً بـ(مِنْ) ، وأمّا في قراءة الباقين فتكون ظرفاً مبنياً على الفتح في محل نصب على الظرفية .

وقد ذكر ابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ) توجيهاً للقراءتين من ناحية المعنى فقال: ((
واتفقوا على إثبات (من) قبل (تحتها) في سائر القرآن فيحتمل أنه إنما لم يكتب (من) في
هذا الموضع لأن المعنى: ينبع الماء من تحت أشجارها، لا أنه يأتي من موضع، وتجري

<sup>(&#</sup>x27;) الأنعام : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى للكافية ٢٠٠/٢.

<sup>(&</sup>quot;) الكهف : ۱۸ .

ر<sup>1</sup>) الهمع ۹٦/۲ .

<sup>(°)</sup> النشر ۲۸۰/۲ .

من تحت هذه الأشجار ، وأمّا في سائر القرآن فالمعنى : أنها تأتي من موضعٍ وتجري تحت هذه الأشجار » (') .

• ١- قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [ إبراهيم : ١٩ ] وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴾ [ النور : ٤٥ ] (خلق ) : قرأ حمزة والكسائي وخلف (خالق ) وجر السموات وجر (كل) ، وقرأ الباقون (خلق السموات والأرض) و(خلق كلَّ وذلك بنصب السموات و(كلّ () . وتوجيهه واضح جداً فالجر على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، وأمّا النصب فعلى أن (السموات) مفعول به وكذا (كل) . والمعنى في القراءتين متقارب () .

١١ ــ قول الله تعالى : ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًا ﴾
 ١١ ــ قول الله تعالى : ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًا ﴾

( من تحتها ) : قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورَوْح ( ِمن ) بكسر الميم وجر كلمة ( تحت) ، وقرأ الباقون ( مَنْ) بفتح الميم ونصب كلمة ( تحت) ( أ ) . فالقراءة الأولى فاعل ( نادى ) ضمير مستتر ، يعود على جبريل عليه السلام أو على عيسى عليه السلام ، والتقدير : فنادها جبريل من تحتها ، أو فنادها المولود من تحتها ، و ( تحت ) اسم مجرور بمن .

أما القراءة الثانية فالفاعل هو الاسم الموصول (مَنْ) ، والمراد به إما عيسى أو جبريل عليهما السلام ، و(تحت) منصوب على الظرفية (°). والقراءتان معناهما واحد .

<sup>(&#</sup>x27;) نفسه ۲۸۰/۲ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۹۸/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) حجة أبي زرعة ٣٧٦.

<sup>( )</sup> النشر ۳۱۸/۲ .

<sup>(°)</sup> البحر ٦/ ١٨٣ ، الدر المصون ٥٨٣/٧ .

١٧ - قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ﴾

انفرد ابن مهران عن روح بقراءة (خاسر الدنيا والآخرة)، على اسم الفاعل وجر الآخرة وكذا روى زيد عن يعقوب، وقرأ جمهورالقراء (خسر الدنيا والآخرة) ('). وهذا مثل الموضع قبل السابق في التوجيه.

17 ـ قول الله تعالى: ﴿ يُحَلُّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ﴾[الحج: ٢٣، وفاطر: ٣٣] (ولؤلؤاً) قرأ عاصم والمدنيان ويعقوب بالنصب ، وقرأ الباقون بالجر (′).

بالجر عطفاً على أساور أو على ذهب ؛ لأن السوار يكون من ذهب ومن لؤلؤ يجمع بعضه إلى بعضض . وأمّا النصب فقيل : على إضمار فعل مناسب ، وقيل : هو معطوف على موضع (أساور) على أن (من) زائدة في الإعراب ، وقيل : معطوف على موضع (من أساور) لأنه يقدر ويحلون حلياً من أساور (").

والمعنى عند من نصب: يحلون فيها أساورَ ويحلون لؤلؤاً.

والمعنى في قراءة الجر: يحلون فيها أساور من ذهب ومن لؤلؤ (أ).

14 ـ قول الله تعالى : ﴿ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِيْ الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ﴾ [ النور : ٣١] ( غير ) : قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر بنصب الراء ، وقرأ الباقون بجرها (°) .

بالجر: على أنه نعت لـ (التابعين) أو بدل، أو عطف بيان له.

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲/ ۳۲۵ ــــ ۳۲۲ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۲۶/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>"</sup>) البحر المحيط ٣٣٥/٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) حجة أبي زرعة ٤٧٤ .

<sup>(°)</sup> النشر ۳۳۲/۲.

وبالنصب: إما أنه حال من التابعين أو منصوب على الاستثناء (').

10- قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ ﴾ [ النمل: ٨١ ، الروم: ٥٣ ]
 قرأ حمزة (تهدي العمى) بالنصب ، وقرأ الباقون (بهاد العمى) بالجر ()

بالنصب: مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت .

وأمَّا الجر فعلى أنه مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله .

ولا أرى أن هناك كبير اختلاف في المعنى .

١٦ قول الله تعالى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾

[ النمل : ٨٩ ]

( فزع يومئذ) : قرأ الكوفيون بتنوين فزع ، وقرأ الباقون بغير تنوين ، وقرأ الدنيان والكوفيون بنصب ميم يوم ، وقرأ الباقون بجرها (").

فتلخص لدينا ثلاث قراءات: ١\_ قراءة تنوين فزع ونصب يوم.

٢\_ قراءة فزع بغير تنوين وجر يوم .

٣ قراءة فزع بغير تنوين ونصب يوم .

وتوجيه هذه القراءات على النحو التالي (أ):

فتوجيه القراءة الأولى: هو بقطع فزع عن الإضافة ، ونصب ( يوم ) على الظرفية ،

والعامل فيه: آمنون أو فزع.

وتوجيه القراءة الثانية: هو بإضافة فزع إلى يوم ، وجر يوم بالإضافة .

وتوجيه القراءة الثالثة : هو بإضافة فزع إلى يوم أيضاً ، ويوم مضاف إليه ، إلا أنه مبني على الفتح لإضافته إلى مبنى (إذ).

<sup>(&#</sup>x27;) الدر المصون : ٣٩٨/٨ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۳۹/۲ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۰ ۳۴ .

<sup>( ُ )</sup> البحر ١٠٢/٧ ، اللباب في علوم الكتاب ٢٠٩/١٥ .

قراءة القطع عن الإضافة تفيد أنهم آمنون من كل فزع ، وقراءة الإضافة تفيد أنهم آمنون من فزع الخوف من عذاب يوم القيامة (').

١٧ قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [ العنكبوت: ٢٥]

سبقت الإشارة إلى قراءة النصب والجر في كلمة (بينكم) في الفصل الأول عند الكلام على كلمة ( مودة) .

١٨ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴾ [ الصافات: ٦ ]
 بزينة: قرأ عاصم وحمزة بتنوينها ، وقرأ الباقون بغير تنوين و ( الكواكب) : قرأ أبو
 بكر بنصب الباء ، وقرأ الباقون بجرها (١) .

تكلّم السمين كلاماً وافياً في توجيه هذه القراءات مبيّناً معنى كل قراءة فقال: ((قرأ أبو بكر بتنوين (زينة) ونصب (الكواكب) وفيه وجهان، أحدهما: أن تكون الزينة مصدراً وفاعله محنوف، تقديره: بأن زيّن الله الكواكب، في كونها مضيئةً حسنةً في أنفسها والثاني: أنّ الزينة اسم لما يُزان به ... فتكون الكو اكب على هذا منصوبة بإضمار (أعني)، أو تكون بدلاً من السماء الدنيا بدلَ اشتمال أي: كواكبها، أو من محل (بزينة). وحمزة وحفص كذلك، إلا أنهما خفضا الكواكب على أن يراد (بزينة) ما يُزان به، والكواكب بدل أو بيان للزينة. والباقون بإضافة (زينة) إلى (الكواكب) وهي تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أن تكون إضافة أعم إلى أخص ، فتكون للبيان نحو: ثوب خِزً. الثاني: أنها مصدر مضاف لفاعله، أي: بأنّ زينت الكواكبُ السماء

<sup>(</sup>١) اللباب في علوم الكتاب ٢٠٩/١٥ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۵۶/۲ . . .

بضوئها . والثالث : أنه مضاف إلى مفعوله ، أي : بأنْ زيّنها اللهُ بأن جعلها مشرقةً مضيئةً في نفسها »(').

19— قول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [ الزمر: ٣٨] كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [ الزمر: ٣٨] اختلفوا في (كاشفات ضره وممسكات رحمته) فقرأ البصريان بتنوين (كاشفات وممسكات) ونصب (ضره ورحمته) ، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما وجر (ضره ورحمته) (). بالنصب على إعمال اسم الفاعل (كاشف ، ممسك) بمفعوله فينصبه ، وأمّا الجر فعلى إضافته إلى مفعوله ، وهذا أمر ظاهر . والمعنى واحد في القراءتين .

٢٠ ـ قول الله تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ [ فصلت: ١٠ ]
 سواء: قرئت بالنصب والجر، وأيضاً بالرفع، وسبق بيان ذلك في الفصل الأول عند
 الكلام على هذه الآية.

٢١ ـ قول الله تعالى: ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ \* وَلِي يَمْلِكُ النَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ \* وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [ الزخرف: ٨٥ ـ ٨٨]

قيله: قرأ حمزة وعاصم بجر اللام، وقرأ الباقون بنصبها (").

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٢٩١/٩ ـــ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/ ۳۶۳ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۷۰/۲ .

توجيه قراءة الجر: فيها وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفاً على (الساعة) أي: عنده علم الساعة وعلم قيلِه، وهذا على أن الواو عاطفة.

الثاني: أن تكون الواو للقسم و(قيله) مقسم به ، والجواب (إنَّ هؤلاء قومٌ لا يؤمنون) ، وأرى أن هذا الوجه بعيد، إذ الظاهر من السياق أن هذا مقول القول وليس جواب قسم وذكر مكي في توجيه النصب خمسة أوجه (أ): الأول: أنه معطوف على مفعول يكتبون المحذوف ، تقديره: ورسلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله ، أي: ويكتبون قيله: يا رب الثاني: أن يكون معطوفاً على مفعول (يعلمون) المحذوف ، وتقديره: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق وقيله ، أي: يعلمون قيله يا رب.

الثالث: أن يكون معطوفاً على (سرهم ونجواهم) ، في قوله: (أم يحسبون أنّا لا نسمعُ سرَّهم ونجواهم) في الآيات قبل هذه أي: نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيله يا رب الرابع: أن يكون معطوفاً على موضع الساعة في قوله تعالى: (وعنده علم الساعة) ؛ لأن معناه: ويعلم الساعة ويعلم قيله يا رب.

الخامس: أن ينتصب على المصدر أي: ويقول قيله.

وأضاف السمين الحلبي (٢) ثلاثة أوجه أخرى وهي:

السادس : أن ينتصب بفعل محذوف ، أي : الله تعالى يعلم قيلَ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

السابع: أن ينتصب على محل ( بالحق) ، أي: شهد بالحق وبقيله.

الثامن: أن ينتصب على حذف حرف القسم كقوله:

فذلك أمانة الله الثريد .

ر) الكشف ٢٦٢/٢ ـــ ٢٦٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الدر المصون ۲۱۲/۹ .

ولعل الراجح هو الوجه السادس وهو: أنه منصوب بفعل محذوف يدل عليه السياق، لأنه كثيراً ما يرد، ولا يتنافى مع معنى الآية الكريمة، فهو أولى من العطف على بعيد محتمل أو تقدير بعيد أو حذف لا دليل عليه.

وأما معنى القراءتين فالنصب : إخبار بأن الله تعالى يعلم قولَ رسوله : ( يارب إن ً هؤلاء قوم ً لا يؤمنون ) . والجر معناه : وعند الله تعالى علمُ الساعةِ وعلم قيلِ الرسول عليه السلام : ( يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون )( أ) .

٢٢ \_ قول الله تعالى : ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ﴾ [ الذاريات : ٤٦ ]

(قوم): قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بجر الميم، وقرأ الباقون بنصبها(). النصب فيه وجوه ("): الأول: أن يكون (قوم) معطوفاً على (هم) في قوله (فأخذتهم الصاعقة)؛ لأن العرب تسمي كل عذاب صاعقة، فيكون المعنى: فأخذتهم الصاعقة وأخذت قوم نوح من قبلهم. الثاني: أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره: وأهلكنا قوم نوح أو اذكر قوم نوح.

الثالث : أنه معطوف على مفعول ( نبذناهم ) .

الرابع: أنه معطوف على محل (وفي موسى).

الخامس: أنه معطوف على مفعول ( فأخذناه ) .

والذي أرجحه: أن قوم منصوب بفعل دل عليه السياق ؛ لأنه جاء ما يماثله في القرآن كقوله تعالى: ( وإبراهيم َ إذ قال لقومه ) ( ً) أي: اذكر لهم إبراهيم .

وأمّا قراءة الجر: فبالعطف على ( وفي ثمود ) ذكره أبو البقاء (°) ولم يذكر غيره ؛ لأنه أقرب مذكور يصح العطف عليه ؛ لذا أرى أنه أنسب وجه في توجيه قراءة الجر،

<sup>(&#</sup>x27;) السابقان .

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۷۷/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) انظر تفسير الطبري ٤٧١/١١ ، الدر المصون ٧/١٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) العنكبوت : ١٦ .

<sup>( )</sup> التيان ٣٧٨/٢ .

وبعضهم ذكر أوجها أخرى() ، وفي نظري أنها بعيدة ؛ لأن فيها عطفاً على بعيد مع أن هناك ما هو أقرب منه ومن تلك التوجيهات أن (قوم) معطوف على (وفي الأرض) أو معطوف على (وفي على (وفي على ) في الآيات المتقدمة على هذه الآية

٣٣ قول الله تعالى: ﴿ وَالْحَبُّ ثُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [ الرحمن: ١٢]
 ( الريحان ): جاءت قراءتها بالنصب والجر ، وأيضاً بالرفع وتقدم في الفصل الأول

٢٤ قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف: ٨]
 (متم نوره): قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص (متم) بغير تنوين وجر
 كلمة (نوره)، وقرأ الباقون بالتنوين والنصب (١).

وتوجيه ذلك ظاهر ، فالجر : على الإضافة ، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، والنصب : على إعمال اسم الفاعل في مفعوله .

٥٢ ـ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ [ الطلاق: ٣]
 ( بالغ أمره ): قرأحفص ( بالغ) بغير تنوين ( أمره ) بالجر ، وقرأ الباقون بالتنوين والنصب ( ) .

وتوجيهه مثل السابق.

٢٦ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَنْنَى مِنْ تُلْثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَتُلْتُهُ ﴾
 ٢٦ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَنْنَى مِنْ تُلْثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَتُلْتُهُ ﴾

( نصفه وثلثه ) : قرأهما ابن كثير والكوفيون بالنصب ، وقرأهما الباقون بالجر( ً).

<sup>()</sup> انظر: الدر ١٥/١٠ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۸۷/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۸۸/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ</sup>) النشر ۳۹۳/۲ .

وجه النصب: بالعطف على (أدنى) ؛ لأنه منصوب على الظرف. ووجه الجر: بالعطف على (ثلثي الليل) (').

ومعنى قراءة النصب : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ، وفسر هذا الأدنى بأنك تقوم نصفه وأدنى من ثلثه ، أي بأنك تقوم نصفه وأدنى من ثلثه ، أي : أنه قيام مختلف ، مرة أدنى من الثلثين ، ومرة أدنى من النصف ، ومرة أدنى من الثلث ؛ وذلك لتعذر معرفة البشر مقادير الزمان من عذر النوم ().

٧٧\_ قول الله تعالى : ﴿ فَكُّ رَقبةٍ ﴾ [ البلد : ١٣ ]

( فك رقبة ) : قرأ ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ( فَكَ ) بصيغة الفعل الماضي ونصب رقبة ، وقرأ الباقون ( فك ) وجر رقبة (") .

وتوجيه ذلك واضح: فالنصب على أن (رقبة) مفعول به للفعل ( فَكَّ) ، والجر على أنها مضاف إليه مجرور بالإضافة.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٣٥٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ٣٥٨/٨ و معايي القراءات ٢٥١٠ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۱/۲ . ٤ .

## الباب الثاني: قراءات مختلفة في العلامة الإعرابية واختلافها ليس بين الحركات

- ١ ـ الفصل الأول: اختلاف بين الجزم والحركات.
  - ٢ ـ الفصل الثاني: اختلاف في أحرف الإعراب.
- ٣ ـ الفصل الثالث: اختلاف في إثبات التنوين وحذفه.

## الفصل الأول: اختلاف بين الجزم والحركات

١ ــ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ
 ٢ البقرة : ١١٩٦

(ولا تسأل): قرأ نافع ويعقوب (تَسألْ) بفتح التاء وجزم اللام، وقرأ الباقون (تُسألُ) بضم التاء ورفع اللام (أ).

فقراءة نافع ويعقوب ( لا) ناهية ، والفعل بعدها مجزوم ، و ( لا) في قراءة الباقين نافية لا عمل لها في الفعل ، فالفعل بعدها مرفوع لتجرده من الناصب والجازم .

معنى قراءة الرفع: أنك إذا بلغت الرسالة فإنك قد فعلت ما عليك ، ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم فيما فعلوا .وقراءة الجزم معناها: على النهي أي: لا تسألُ عن أصحاب الجحيم عما فعلوه (أ) ، فالقراءة الأولى فيها إخبار بأنك \_يامحمد \_غير مسؤول عن عمل الكفار ؛ إذا بلغت الرسالة ، وفي القراءة الثانية النهي للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن السؤال عن أفعال أصحاب الجحيم .

٢\_ قول الله تعالى : ﴿ لا تُضَارً وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [ البقرة : ٣٣٣ ]
 (لا تضار) : قرأ ابن كثير والبصريان برفع الراء مشددة ، وقرأ الباقون بفتحها مشددة ،
 وروي عن أبي جعفر تسكين الراء مخففة (") . وكذلك :

قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] ( لا يضار) قرأها أبو جعفر بسكون الراءمخففة ، وقرأها الباقون مفتوحة مشددة .

<sup>(</sup>¹) النشر ۲۲۱/۲ .

<sup>()</sup> تفسير السمرقندي ١٥٤/١ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۲۷/۲ .

فنحن أمام ثلاث قراءات في الآية الأولى: قراءة رفع الراء ، وفتحها ، وتسكينها ، وهاتان الأخيرتان ( الفتح والتسكين ) ، قرئ بهما في الآية الثانية ، فإليك توجيهها (') : أما قراءة الرفع فلأن ( لا) نافية ، والفعل المضارع بعدها مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ، و(لا) هنا وإن كانت نافية إلا أنّ معناها النهي ، وأما قراءة فتح الراء فـ( لا) ناهية فهي جازمة للمضارع ، فسكنت الراء الأخيرة للجزم ، وقبلها راء ساكنة مدغمة فيها ،فالتقى ساكنان ، فحركت الثانية بالفتح ، وأما قراءة أبي جعفر بتسكين الراء مخففة فمن باب إجراء الوصل مجرى الوقف ، وتقدم قبل موضعين ، وهذه القراءة تحتمل أن تكون من رفع فيكون توجيهها كقراءة أبي عمرو وابن كثير ، وتحتمل أن تكون من رفع فيكون توجيهها كقراءة أبي عمرو وابن كثير ، وتحتمل أن تكون من رفع الباقين .

٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٧١]

(يكفّر): قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بجزم الراء، وقرأ الباقون برفعها (). وجه الرفع: الفعل (يكفر) مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وقدروا قبله مبتداً أي: هو يكفر، فتكون الواو عاطفة جملة اسمية على جملة فعلية، وقد اقتصر أبو البقاء على هذا التوجيه (") وذكر السمين الحلبي (أ) وجهين آخرين للواو: أحدهما: أن تكون الواو استئنافية والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

ثانيهما: أن تكون الواو عاطفة على محل ما بعد الفاء في قوله: ( فهو خير لكم )؛ إذ لو وقع بعد الفاء مضارع لكان مرفوعاً ؛ لذلك ارتفع ( يكفر) بالعطف على ذلك الموضع

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : ١ البحر ٢١٤/٢ ، الدر المصون ٢٧/٢ و ٢٧٥/٢ــــ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۳۹/۲ .

<sup>(&</sup>quot;)التبيان ١٨٤/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الدر المصون ٦١٢/٢ .

ووجه الجزم: : أنه معطوف على موضع الجملة الاسمية (فهو خير لكم) ؛ إذ موضعها الجزم على جواب الشرط(').

ومعنى قراءة الرفع: إن تعلنوا الصدقات أو تخفوها فحسن ، وتُكفَّر سيئاتكم ، فيكون ذلك شاملاً لجزاء الصدقات سواء أُخفيت أو أُعلنت ، أما قراءة الجزم فمعناها فيه تخصيص ، أي: إن تخفوا الصدقات نكفر من سيئاتكم ().

\$ - قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٤]

(يغفر ، يعذب) قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب برفع الراء والباء منهما ، وقرأ الباقون بجزمهما (") .

الرفع: على الاستئناف. والجزم: بالعطف على ( يحاسبكم) (أ).

وعلى هذا فالمعنى رفعاً: فهو يغفر لن يشاء ، ويعذب من يشاء ، فهو تفصيل لما في ( يحاسبكم به الله ) من إجمال . والجزم معناه : إن أظهرتم أو أخفيتم شيئاً فالنتيجة هي المحاسبة ، بالغفران لبعض والتعذيب لبعض ( ) .

ه \_ قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ [آل عمران : ١٢٠] (لا يضركم) : قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر بضم الضاد ورفع الراء وتشديدها : ( لا يضُرُّكم) ، وقرأ الباقون بكسر الضاد وجزم الراء مخففة : (لا يضِرْكم )(أ) .

<sup>(&#</sup>x27;) البحر ۳۲۵/۲ .

 $<sup>(^{7})</sup>$  انظر : تفسير السمرقندي  $(^{7})$  ، البحر  $(^{7})$  .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۳۷/۲ .

<sup>( ً )</sup> معاني القراءات للأزهري . ٩٣ .

<sup>(°)</sup> فتح القدير ٢٦٢/١ .

<sup>(\*)</sup> النشر ۲٤۲/۲

جاء في التبيان: ((قوله تعالى: (لا يضركم): يُقرأ بكسرالضاد وإسكان الراء على أنه جواب الشرط، وهو من ضار يضير ضيراً، بمعنى: ضرّ، ويقال فيه: ضاره يضوره بالواو، ويُقرأ بضم الضاد وتشديد الراء وضمها، وهو من ضرّ يضرّ، وفي رفعه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه في نية التقديم، أي: لا يضركم كيدهم شيئاً إن تتقوا، وهو قول سيبويه. والثاني: أنه حذف الفاء، وهو قول المبرد، وعلى هذين القولين الضمة إعراب. والثالث: أنها ليست إعراباً، بل لما اظطر إلى التحريك حرك بالضم إتباعاً لضمة الضاد، وقيل: حرّكها بحركتها الإعرابية المستحقة لها في الأصل » ().

وأرجحُ هذه الأوجه عندي: الوجه الأول ، لأنه به يستقيم المعنى ، ولا معارض له . ومعنى قراءة الرفع: لا تضركم عداوتهم شيئاً() .

٣ ـ قول الله تعالى: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التُّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التُّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينِ \* وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ [ المائدة: ٢٦ ، ٤٧] للمُتَّقِينِ \* وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ [ المائدة: ٢٦ ، ٤٧]
 (ليحكم): قرأ حمزة بكسر اللام ونصب الميم ، وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم(") . بالنصب على أن اللام لام التعليل والفعل بعدها منصوب برأنْ مضمرة ، فاللام متعلقة برآتينا) أو بـ (قفينا) والتقدير: قفينا للهدى والموعظة وللحكم ، أو آتيناه الهدى والموعظة والحكم ، هذا إذا جُعل (هدى وموعظة) مفعولاً لأجله ، وإن جعلا حالين معطوفين على (مصدقاً) فاللام في (ليحكم) حينئذ تتعلق بمحذوف دل عليه اللفظ معطوفين على (مصدقاً) فاللام في (ليحكم)

<sup>( )</sup> التبيان ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير السمرقندي ٢٩٥/١ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۵٤/۲ . 🦠

والتقدير: وللحكم آتيناه ذلك ، وبالجزم على أنها لام الأمر، والجملة مستأنفة، ولا صلة لها بالجملة السابقة ().

قراءة الجزم: فيها أمر لأهل الأنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله تعالى فيه.

وقراءة النصب: فيها بيان السبب والحكمة لقوله تعالى (وقفينا على آثارهم بعيسى) في الآية قبلها .

٧ قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [ المائدة : ٥٤]

(يرتد): قرأ المدنيان وابن عامر بدالين الأولى مكسورة والثانية مجزومة (يرتده)، وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة (يرتد) ().

قراءة (يرتد) هو من إدغام المتماثلين ،إلا أن العرب قد تظهر أحياناً في الواحد التضعيف لسكون لام الفعل (<sup>7</sup>) كما في القراءة الثانية هنا . ولأبي علي الفارسي كلام في ذلك (<sup>1</sup>) ملخصه : وجه فك الإدغام أن الحرف المدغم لا يكون إلا ساكناً ، لأنه إذا لم يسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة ، لكن قد يكون الحرف الذي يراد الإدغام به ساكناً أيضاً للجزم ، فساعتئذ سيلتقي ساكنان ، والتقاء الساكنين في الوصل في هذا النحو ليس من كلامهم ، فأظهر الحرف الأول وحركه وأسكن الحرف الثاني ، وهي لغة أهل الحجاز .

وأما من أدغم الحرف الأول في الثاني مع أنهما ساكنان كلاهما ، فلم يكن بدُ من التحريك فحركوا الحرف الثاني لالتقاء الساكنين ، وهي لغة بني تميم .

والقراءتان بمعنى واحد .

<sup>(&#</sup>x27;) حجة الفارسي ٢٢٨/٣ ، الدر المصون ٢٨٥/٤ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۵۵/۲ .

<sup>()</sup> تفسير الطبري ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>¹) حجة الفارسي ٢٣٢/٣ ـ ٢٣٣ .

٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾
 ٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾
 ١٨٦]

( ويذرهم) : قرأ حمزة والكسائي وخلف بجزم الراء ، وقرأ الباقون برفعها (') . قراءة الجزم وجهها : أنه معطوف على محل ( فلا هادي ) لأنه في موضع جزم جواب الشرط ، وقيل : لتوالي الحركات .

ووجه الرفع: الواو للاستئناف ، والفعل مرفوع بعدها (١).

والمعنى في قراءة الجزم: من يضلل الله يذره عامهاً ، أي: متحيراً ("). ومعنى قراءة الرفع: إخبار من الله تعالى بأنه يذر الكافرين في تحيّر.

٩ـ قول الله تعالى ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ نُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾
 ٢٦ [الكهف: ٢٦]

(ولا يشرك): قرأ ابن عامر بالخطاب وجزم الكاف على النهي (لا تشركُ)، وقرأ الباقون بالغيب ورفع الكاف على الخبر (لا يشركُ) (أ).

وقد اتضح توجيه القراءتين ، وبقي بيان معنييهما : الجزم معناه : لا تشرك أنت أحداً مع الله تعالى في حكمه ، فإنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير حكم الله تعالى فيما دل عليه حكم الله تعالى فليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه ، والمراد بحكم الله تعالى : ما يقضيه الله تعالى ، وقيل : علم الغيب ، والأول أولى فإن علم الغيب يدخل في ذلك وقراءة الرفع معناها : إخبار من الله تعالى بأنه لا يشرك أحداً في حكمه تعالى () .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲۷۳/۲ .

<sup>.</sup> ٤٦٨/١ التيان ٢/٨٦٤ .

<sup>(&</sup>quot;) معاني القراءات للأزهري ١٩٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) النشر ۳۱۰/۲ .

<sup>(</sup>م) فتح القدير ٣٩٩/٣ وتفسير السمرقندي٢٩٦/٢ .

١٠ قول الله تعالى : ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ هَ يَرِتُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلَ يَعْقُوبَ ﴾

(يرثني ويرث): قرأ أبو عمرو والكسائي بجزمهما، وقرأ الباقون برفعهما (١). وجه الرفع: أنه لم يسبق الفعل بناصب ولا جازم، وهو صفة لولي.

وجه الجزم : على جواب الطلب ? أي : إن تهب يرث  $(^{\prime})$  .

ومعنى قراءة الرفع: فهب لي الذي يرثني ويرث من آل يعقوب. وأما قراءة الجزم فمعناها: فهب لي من لدنك ولياً، فإنه يرثني إذا وهبته لي (").

١١ ـ قول الله تعالى: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩]
 (ولتصنع): قرأ أبو جعفر (ولتصنع) بالجزم، وقرأ الباقون (ولتصنع) بالنصب ()
 وتوجيه ذلك ظاهر، فالجزم على أن اللام لام الأمر، والنصب على أن اللام لام التعليل
 ، وتكون بعدها (أنْ) مضمرة ناصبة للفعل، وفي متعلق اللام وجهان ()

أحدهما: أنه متعلق بألقيتُ ، وهناك تعليل محذوف عُطف عليه ولتصنع ، والتقدير: ألقيت عليك محبةً ليعطف عليك ولتصنع.

الثاني : أن اللام متعلقة بفعل مضمر بعدها ، والتقدير : ولتصنع على عيني فعلتُ ذلك

١٢ ــ قول الله تعالى ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴾
 [ طه : ٥٨ ]

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۱۷/۲ .

<sup>( )</sup> التبيان ١١٩/٢ .

<sup>(&</sup>quot;) تفسير الطبري ٣٠٩/٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) النشر ۲۲۰/۲

<sup>(°)</sup> الدر المصون ٣٦/٨ .

(لا نخلفه): قرأ أبو جعفر بإسكان الفاء جزماً ، وقرأ الباقون بالرفع ('). بالرفع على أن (لا) نافية وجملة (لا نخلفه) في محل نصب صفة لموعد. وأما قراءة الجزم فعلى أنّ (لا نخلف) جواب الأمر (اجعل) ('). ويظهر لي أن معناهما واحد.

17 ـ قول الله تعالى: ﴿ وَأَنْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ﴾ [طه: ٦٩] (تلقف): روى إبن ذكوان رفع الفاء ، وقرأ الباقون بجزمها ، إلا أن حفصاً سكن اللام وخفف القاف ، والباقون قرأوها مشددة وفتحوا اللام (تلَقَفْ (").

أما الرفع فوجهه: أن (تلقف) فعل مستقبل ، وأضمرت فاء جواب الأمر ، والتقدير: أما الرفع على معنى الحال ، والتقدير: ألق عصاك فإنها تلقف ، قال الزجاج: ويجوز الرفع على معنى الحال ، والتقدير: ألقها ملقفة (أ) ، قال مكي: «وحجة من رفعه أنه جعله حالاً من الملقي ، كأنه المتلقف فجعل التلقف له ؛ لمّا كان بإلقائه ، ... ويجوز رفع (تلقف) على أن تكون حالاً من المفعول ، وهو (ما) وهو العصي وهو أبين » (°).

وأما الجزم فوجهه: أن (تلقف) جواب للأمر (ألق)، والأمر وجوابه كالشرط والجزاء في جزمهما (أ).

11\_ قول الله تعالى : ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى ﴾ [ طه : ٧٧ ]

<sup>()</sup> النشر ۳۲۰/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) البحر المحيط ۲۵۳/٦ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۲۱/۲ .

ر<sup>4</sup>) حُجة أبي زرعة ٧٥٧ .

<sup>()</sup> الكشف ١٠١/٢ ــــ ١٠٢ .

<sup>·</sup> الكشف ١٠٢/٢ ، وحجة أبي زرعة ٤٥٧ .

( لا تخاف ) : قرأ حمزة ( لا تخف ) بالجزم ، وقرأ الباقون بالرفع (') . بالجزم : على أن ( لا) ناهية ، وبالرفع : على أنها النافية .

قال أبو منصور الأزهري في معنى القراءتين : (( من قرأ ( لا تخف دركاً) فهو نهي من الله لموسى عن الخوف ، كأنه قال : لا تخف أن يدركك فرعون وجنوده ، ولا تخش الغرق . ومن قرأ ( لا تخاف ) فإن المعنى : لستَ تخاف دركاً ( لأن فرعون يغرق قبل خروجه من البحر ( ( ) . والدرك هو : اللحاق والوصول إلى الشيء ( ) ، أي : أن فرعون لن يلحق بك ، ولن يصل إليك .

١٥ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾
 [ طه : ١١٢ ]

( فلا يخاف ) : قرأ ابن كثير ( يخف) بالجزم ، وقرأ الباقون بالرفع () . قراءة الجرم ( لا) ناهية ، والفعل بعدها مجروم ، وحذفت ألفه لالتقاء الساكنين

سكونه وسكون الجزم ، وقراءة الرفع ( لا ) نافية والفعل بعدهامرفوع لتجرده من الناصب والجازم (°).

وفي قراءة الجزم النهي عن تخوف المؤمن من الظلم والهضم ، وفي قراءة الرفع إخبار بعدم خوف المؤمن يوم القيامة من الظلم والهضم من حقه .

١٦ قول الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴾ [ الفرقان : ١٠ ]

<sup>(</sup>١) النشر ٣٢١/٢ .

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات ٢٩٩ .

<sup>(&</sup>quot;) اللسان ( درك) ١٩/١٠ .

<sup>(1)</sup> النشر ۳۲۲/۲ .

<sup>(</sup>م) البحر ٢٨١/٦ ، الدر المصون ١٠٩/٨ .

(يجعل): قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع اللام، وقرأ الباقون بجزمها ('). بالرفع على الاستئناف، وبالجزم عطفاً على موضع (جعل) ؛ إذ موضعه جزم ؛ لأنه جواب الشرط (إن شاء) (').

ففرق ما بين القراءتين: أن قراءة الجزم مرتبطة بما قبلها من كلام، فهي من تتمة جواب الشرط، إذ المعنى: إن شاء الله جعل لك جنات ويجعل أيضاً لك قصوراً، أما قراءة النصب فالكلام مستأنف أي: أن الله تعالى يخبر أنه يجعل للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قصوراً.

١٧ ــ قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [ الفرقان : ٦٨ ، ٦٩ ]

(يضاعف ، يخلد ) : قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاء والدال فيهما ، وقرأ الباقون بجزمهما (") .

وجه الرفع: على الاستئناف. ووجه الجزم: على أن (يضاعف) بدل من (يلق) بدل فعل من لأنّ لُقيَه جزاءَ الآثامِ تضعيفُ لعذابه، و(يخلد) معطوف على (يضاعف) (أ).

فمن رفع قطعه عما قبله ، وتم جواب الشرط فاستأنف على تأويل تفسير (يلق أثاماً) ، كأن قائلاً قال: ما لقي من الآثام ؟ فقيل: يضاعف للآثِم العذابُ ويخلد فيه (°).

<sup>(</sup>١) النشر ٣٣٣/٢ .

<sup>(</sup>۲) التبيان ۲۱۱/۲.

<sup>.</sup>  $TT \xi/\Upsilon$  النشر) النشر)

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الكشف ١٤٧/٢ .

١٨ قول الله تعالى : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ ﴾ [ القصص : ٣٤ ]

( يصدقني ) : قرأ عاصم وحمزة برفع القاف ، وقرأ الباقون بجزمها (') .

بالرفع: صفة لـ (ردءاً) ، فهو صفة لنكرة ، وكذلك الأفعال لا تكون صفة إلا للنكرة ، والتقدير: ردءاً مصدّقاً ().

وبالجزم: جواباً للطلب (أرسله)، أي: أرسله يصدقنني(").

ومعنى قراءة الرفع: فأرسله معي ردءاً معيناً لي ، وصفته أنه يصدِّقني بما أقول. وقراءة الجزم معناها: فأرسله معي فإنك إذا أرسلته معي صدَقَني ، على وجه الخبر ، والردء في كلام العرب: هو العون ، يقال منه: قد أردأت فلاناً على أمره أي : كفيته وأعنته ().

١٩ قول الله تعالى : ﴿ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴾ [ المنافقون : ١٠ ]

( وأكن ) : قرأ أبو عمرو ( وأكونَ) نصباً ، وقرأ الباقون ( وأكن ) جزماً ( ) .

النصب: بالعطف على لفظ ( فأصدق) ؛ لأن ( فأصدق) منصوب بإضمار ( أن) ؛ لأنه جواب التمني في ( لولا أخرتني) ، وأما الجزم: فبالعطف على موضع ( فأصدق) ؛ لأن موضعه قبل دخول الفاء عليه جزم ً ؛ لأنه جواب التمني ، وجواب التمني إذا كان بغير فاء ولا واو مجزوم () وسيبويه في الكتاب يرى أن الفعل مجزوم على التوهم ، وأرى أن هذا

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳٤١/۲ .

ر") الكشف ١٧٤/٢ .

 <sup>(&</sup>lt;sup>¬</sup>) حُجة أبي زرعة ٣٤٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير الطبري ٧٢/١٠ .

<sup>(°)</sup> النشر ۳۸۸/۲

<sup>( )</sup> الكشف ٣٢٢/٢ \_\_\_\_ ٣٢٣٠ ، الدر المصون ٣٤٤/١٠.

المطلح لا يناسب توجيه آيات الكتاب العزيز ، وإليك ما قاله سيبويه : (( وسألت الخليل عن قوله عز وجل ( فأصدق وأكن من الصالحين ) فقال : هذا كقول زهير : بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا

فإنما جروا هذا ؛ لأن الأول قد يدخله الباء ، فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء ، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني ، وكأنهم قد جزموا قبله ، فعلى هذا توهموا هذا » (').

فملخص كلامه: أن (سابق) جر مع أنه معطوف على خبر (ليس) المنصوب ، لأنه لما كثر جر خبر ليس بالباء توهموا أنه هنا بالباء أيضاً ، وفي الآية الكريمة جاء الجزم وكأن الفاء في جواب التمني غير موجودة أصلاً لكثرة ورود ذلك .

ر) الكتاب ١٠٠/٣ ــــ ١٠١ .

## الفصل الثاني: اختلاف في الأحرف الإعرابية

١ - قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ النَّدِينَ اسْتَحَقًّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾
 الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوْلْيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾

[ المائدة : ١٠٧ ]

الأوليان: قرأ حمزة وخلف ويعقوب وأبو بكر (الأوّلِينَ) على الجمع، وقرأ الباقون (الأوّليان) بالتثنية، وقد اختلفوا \_أيضاً \_ في قراءة الفعل قبله فقرأ حفص (استّحَق) بفتح التاء والحاء، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء بالبناء لغير المعلوم ().

فمجمل القراءات ثلاث قراءات على النحو التالي:

\_ استَحَق عليهم الأوليان (حفص).

\_ استُحِق عليهم الأوَّلِين ( حمزة وخلف ويعقوب وأبو بكر ) .

ـ استُحِق عليهم الأوليان ( بقية العشرة ) .

هذه القراءات كثر الكلام في توجيهها وإعرابها وبيان المعنى المراد (١)؛ وهي من أصعب ما في كتاب الله تعالى حتى قال مكي : (( هذه الآية من أشكل ما في القرآن في إعرابها ومعناها وتفسيرها وأحكامها )) (١).

فنحاول تحرير الكلام فيها على النحو التالى:

المراد بـ ( الأوليان) : الأوليان بالميت فهما الأحقّان بالشهادة لقرابتهما من الميت ، و هو تثنية (أولّى) اسم تفضيل ، وأما إعرابه على قراءة الجمهور ففيه أوجه (أ) : الأول

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۵٦/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر : تفسير الطبري ١٩/٥ اــــــ ١٩/١ ، البحر المحيط ٤٥/٤ ـــــ ٤٦ ، حجة أبي زرعة ٢٣٩ ، مشكل إعراب القرآن ٢٤٣ ، التبيان ٣٧٠/١ ، الدر المصون ٤٨٠/٤ .

<sup>(&</sup>quot;) مشكل إعراب القرآن ٢٤٣/١ .

: أنه خبر مبتدأ محنوف ، والتقدير : هما الأوليان ، كأن سائلاً سأل فقال : ( من الآخران ؟ ) فقيل : هما : الأوليان .

الثاني: أنه مبتدأ مؤخر وخبره: آخران المتقدم أي: فالأوليان بأمر الميت آخران. الثالث: هو خبر لـ (آخران).

الرابع: هو نائب فاعل لـ(استحق).

الخامس: أنه بدل من الضمير في ( يقومان ) .

السادس: أنه صفة لــ (آخران)؛ مع أنه معرفة و (آخران) نكرة ؛ لكن (آخران) تخصص بالوصف فجاز ذلك ، وقد أنكر هذا الوجه أبو حيان (')لعدم توافقهما تعريفاً وتنكيراً.

السابع: أنه بدل من (آخران) وفيه ضعف؛ لأن الإبدال بالمشتقات قليل و(الأوليان) اسم تفضيل.

الثامن: أنه عطف بيان لـ (آخران) وفيه نظر لاشتراط النحويين في عطف البيان اتفاق التابع والمتبوع في التعريف والتنكير (١).

ويترجح عندي : الوجه الثاني ؛ لأنه ظاهر السياق ، ولا يحتاج إلى تقدير ، والمعنى لا يناقضه .

وأما توجيه قراءة حفص ببناء الفعل للفاعل فـ ( الأوليان) فاعل استَحق ، ومفعوله محذوف قدره بعضهم : من الذين استحق عليهما الأوليان وصيتَهما (") .

وأما قراءة (الأوَّلين): فتوجيهها: أنها جمعٌ لكلمة (أوَّل) المقابل لـ (آخِر) وفي إعرابه وجوه (أ):

<sup>(&#</sup>x27;) البحر ٤٥/٤ .

<sup>()</sup> الأوضع ٣٤٨/٣.

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  حجة أبي زرعة  $^{"}$  ، التبيان  $^{"}$ 

<sup>(</sup>²) الدر المصون ٤٨٠/٤ ، البحر المحيط ٤٦/٤ .

الأول : أنه مجرور صفةً لـ (الذين). الثاني: أنه بدل منه. الثالث: أنه بدل من الضمير في (عليهم). الرابع: أنه منصوب على المدح.

وأرى أن الوجهين الأول والثاني أولى من غيرهما لأن الثالث والرابع فيهما بُعدُ .

وعلى هذا فمعنى قراءة التثنية: فآخران يقومان مقامهما من الذين استُحق فيهم الإثم ، ثم حذف الإثم وأقيم مقامه (الأوليان) ؛ لأنهما هما اللذان ظلما وأثما فيهما ، بما كان من خيانة اللَّذين استحقا الإثم ، وعثر عليهما بالخيانة منهما فيما ائتمنهما عليه الميت (١).

وقراءة الجمع معناها: فآخران يقومان من الأوْلينَ الذين استحق منهم الإثم (ً).

٧ \_ قول الله تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان يُرِيدَان أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرَهِمَا ﴾ [طه: ٦٣]

قرأ أبو عمرو ( هذين ) بالياء مع تشديد نون ( إنّ ) ، وقرأ الباقون ( هذان) بالألف وتشديد نون ( إنَّ) إلا حفصاً وابن كثير فقد خففاها (").

فمجمل القراءات ثلاث قراءات:

ـ ( إِنَّ هذين ) : أبو عمرو .

\_ ( إنْ هذان ) : حفص وابن كثير .

\_ ( إنّ هذان ) : الباقون .

وعليه نقول: قراءة أبي عمرو ظاهرة التوجيه ، ف ( هذين ) اسم ( إنَّ) منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى ، وخبرها : (لساحران) واللام لام الابتداء .

<sup>(</sup>¹) الطبري ١١٩/٥ .

<sup>()</sup> تفسير السمرقندي ٢/٥/١ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۲۱/۲ .

وتوجيه قراءة التخفيف مع الرفع بالألف (إنْ هذان): أنّ هذا من باب تخفيف (إنّ فحينئذ يبطل عملها، ويكون ما بعدها مبتدأ وخبراً، وهذا هو الأكثر، ونظيره: أنك تقول: إنّ زيداً قائم، فإذا خففت فالأفصح أن تقول: إنْ زيدً لقائمٌ على الابتداء والخبر().

ولكنّ القراءة التي تحتاج إلى توقف وإلى طويل كلام هي قراءة الجمهور بتشديد (إنّ) ورفع المثنى بعدها بالألف ، فقد عكرت على النحويين قواعدهم ، فذهبوا في تأويلها مذاهب شتى ، لا يخلو بعضها من تكلف ، وذلك على على النحو التالى():

١ ــ قيل: إن ذلك لغة بلحارث بن كعب، وخثعم، وزبيد، وكنانة، فقد جاء عنهم
 استعمال المثنى بالألف مطلقاً رفعاً ونصباً وجراً، تقول: جاء الزيدان، ورأيت الزيدان
 ، ومررت بالزيدان، ومنه قوله:

دعتْه إلى هابي الترابِ عقيمُ

تزوَّدَ منَّا بين أُ<u>نْناهُ</u> طعنةً

وقول الآخر:

قد بلغا في المجدِ غايتاها

إنّ أباها وأبا أباها

وقد ارتضى هذا القول الأخفش (ت: ٢١٥هـ) في معانيه (ً) ، وذكر أن بني الحارث يقولون : رأيت أخاك ، ورأيت الرجلان .

٢ ـ قيل: (إن) في الآية الكريمة هي بمعنى (نَعَم) وهو قول المبرد(ت: ٢٨٥) ،
 ومنه قول الشاعر:

كَ وقد كبرتَ فقلتُ إنّهُ

ويقلن شيب قد علا

<sup>(</sup>١) شرح شذور الذهب ٤٦ ، الدر المصون ٦٤/٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) انظر في هذا : حجة أبي زرعة ٤٥٤ ، شرح شذور الذهب ٤٦ ـــــ ٤٩ ، البحر ٢٥٥/٦ ، الدر المصون ٢٥/٨ ـــــ ٦٦ .

<sup>(&</sup>quot;) معاني القرآن ١١٣/١ .

أي: نعم، ومن ذلك قول ابن الزبير لرجل قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال له: إنّ وراكبها، أي: نعم ولعن الله راكبها، وعلى هذا التخريج: يكون (هذان) مبتدأ، و(لساحران) خبره، وتكون اللام دخلت على الخبر، وقد اعترض على هذا الوجه بأن اللام لا تقترن بالخبر إلا إذا كان خبراً لـ (إنّ المكسورة () وفراراً من ذلك قيل (): (هذان) مبتدأ مرفوع بالألف، و(ساحران) خبر لبتدأ محنوف، أي: لهما ساحران، والجملة خبر (هذان) وحينئذ تكون اللام دخلت على جملة اسمية هذه الجملة هي خبر البتدأ، ولا ريب أن التكلف في هذا ظاهر.

٣ \_ أن اسم (إنّ) ضمير الشأن و(هذان) مبتدأ ، و(ساحران) خبره ، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع خبر (إنّ (") ، وقد اعترض عليه بأن في ذلك حذفاً لاسم (إنّ) ولم يرد إلا في ضرورة الشعر ، وكذلك دخول اللام في الخبر .

ع-ومما قيل في التخريج: إنّ (هذا) لما ثني اجتمع ألفان: ألف التثنية ، وألف هذا ، فوجب حذف إحداهما ، لالتقاء الساكنين ، فمن حذف ألف هذا ، وأبقى ألف التثنية قلب الألف في الجر والنصب ياء ، ومن حذف ألف التثنية وأبقى ألف (هذا) لم يغير الألف عن لفظها (أ) قال ابن فارس: ((وذلك أن (هذا) اسم منهوك ، ونهكه أنه على حرفين: أحدهما: حرف علة وهي: الألف ، و(ها): كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء ، فلما تُني احتيج إلى ألف التثنية ، فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية ، واحتيج إلى حذف أحديهما فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم على حرف واحد ، وإن أسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض ودلالة فحذفوا ألف التثنية » (أ).

<sup>(</sup>١) الدر المصون ١٥/٨.

<sup>(&#</sup>x27;) شرح الشذور ٤٩.

<sup>(&</sup>quot;) نفسه ٤٩ ، البحر ٢٥٥/٦ .

<sup>( ً)</sup> شرح الشذور 9 ٤ .

<sup>(°)</sup> الصاحبي ٥٢ .

فعليه يكون المحنوف في قراءة ( هذان ) هو ألف التثنية ، والألف التي بقيت هي ألف الكلمة .

ه ـ وهناك رأي آخر في تخريج هذه القراءة ، ويتمثل هذا الرأي في قاعدة مفادها : أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنياً أفصح من إعرابه ، فهذان مفرده : هذا ، وهو مبني ، فمثناه أيضاً مبني على الأفصح ، واختارهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (') .

٦ \_ وقيل : الألف في (هذا ) دعامة ، فلما ثنيت بقيت الألف على حالها لا تزول بكل
 حال ، كما قيل في جمع (الذي) : الذين ، رفعاً ونصباً وجراً (١) .

٧ــ وللسيوطي ( ت : ٩١١هـ) تخريج آخر في ذلك ، فهو يرى أن الألف والنون في (
 هـذان ) جـاءت للتناسب مع ( يريدان) (") وهو اجتهاد جيد ؛ لكن تباعد الكلمتين ربما
 يقلل من وجاهة هذا القول .

والراجح حسب ما أراه – أن ذلك لغة لبعض القبائل العربية ؛ لأن هذا أمر وارد ، فقد وردت كلمات في القرآن الكريم وهي ليست من لغة أهل الحجاز ، وقد عَنْوَن السيوطي لذلك بعنوان أسماه : (ما جاء بغير لغة أهل الحجاز) (أ) ، ثم التخريجات الأخرى من المكن أن تقال أيضاً في تخريج هذه اللغة ، وبيان السب الذي لأجله جاءت على هذا النحو ، على أن بعض تلك التخريجات التكلف فيها ظاهر ، واصطناع الحجة فيها بين ، بتعليلات ربما أنها لم تخطر على بال عربي ،كما في القول الثالث مثلاً ، على أننا نثمن لهم جهدهم واجتهادهم ولكن سلوك طريق سهلة واضحة أولى .

<sup>()</sup> الشذور ٤٦ ــــ ٤٩ . وخُجة أبي زرعة ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٩/٨ .

<sup>.</sup> אן די וען די אין אין אין (")

<sup>(\*)</sup>نفسه ۲۸۳/۱

٣ ـ قول الله تعالى: ﴿ وَالْحَبُّ ثُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [ الرحمن: ١٢]
 (نو) قرأها ابن عامر (نا) ، وقرأها الباقون (نو) () . وتقدم ذلك في الباب الأول إلا أننا
 هنا نبسط القول في (نو) أكثر .

وجه قراءة ابن عامر: أن ( ذا) منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الستة وذلك بالعطف على ( الأرض) أي: وضع الأرض بمعنى خلقها ، وخلق الحب ذا العصف ، وأما رفع (نو ): فبالعطف على (فاكهة) المبتدأ المؤخر في قوله تعالى ( فيها فاكهة ( ) .

والعصف : ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه فهو يسمى عصفاً إذا يبس ، وقيل : التبن ، وقيل : العصف : هو البر والشعير (") .

والريحان : قيل : إنه الرزق ، وقيل : الرزق والطعام ، وقيل : هو الريحان الذي يُشم ، وقيل غير ذلك (أ) . والذي يظهر أن المراد هو : الرزق والطعام .

وعلى هذا فالمعنى في قراءة الرفع: أن الأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وفيها الحب نو العصف.

وقراءة (ذا) معناها: وخلق الأرض وخلق الحب ذا العصف.

على: ﴿ تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ نِي الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [ الرحمن ٧٨ ]
 قرأ ابن عامر (نو الجلال) ، وقرأ الباقون (ني الجلال) () .
 من قرأ (نو) جعله نعتاً للاسم ، ومن قرأ (ني) جعله نعتاً للرب عز وجل () .

<sup>(</sup>۱) النشر ۳۸۰/۲ .

<sup>(</sup>۲) الكشف ۲۹۹/۲ .

<sup>(&</sup>quot;) تفسير الطبري ١١/٩٧٥ ــــ ٥٨٠ .

ر<sup>4</sup>)نفسه ۱۱ /۸۰۰ .

<sup>(°)</sup> النشر ۳۸۳/۲ .

<sup>(</sup>١) تفسير السمرقندي ٣١٢/٣.

قراءة (ذي): وصف الرب سبحانه وتعالى بالجلال والإكرام، وفي القراءة الثانية:

وصف لاسم الله تعالى بالجلال والإكرام.

والجلال: العظمة ، والإكرام: من له الإكرام من جميع خلقه (١)

(۱)تفسير الطبري ٦٢١/١١ .

## الفصل الثالث: اختلاف في إثبات التنوين وحذفه

١ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [ البقرة : ٣٨ ، المائدة : ٦٩ ، الأنعام: ٤٨ ، الأعراف: ٣٥ ، الأحقاف: ٦٣ ٦

وقوله: ﴿ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [ البقرة: ٦٢ ، ١١٢ ، ٢٦٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧] ألا خوف عليهم [آل عمران: ١٧٠]

وقوله: ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْكُم ﴾ [ الأعراف: ٤٩ ، الزخرف: ٦٨ ]

وقوله : ﴿ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس : ٦٢]

( خوف) : قرأ يعقوب بفتح الفاء وحذف التنوين في المواضع السابقة ، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين (١) .

وكذا قول الله تعالى : ﴿ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [ البقرة :١٩٧ ] قرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان ( فلا رفتُ ولا فسوقٌ ) برفع وتنوين ، وقرأ أبو جعفر أيضاً (ولا جدالٌ) كذلك برفع وتنوين ، وقرأ الباقون هذه الكلمات الثلاث بالفتح من غير تنوين (٢) .

وقول الله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لا بَيْعُ فِيهِ وَلا خُلَّةً وَلا شَفَاعَةً ﴾[ البقرة: ٢٥٤ ]

وقوله: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لا بَيْعُ فِيهِ وَلا خِلالُ ﴾ [ إبراهيم: ٣١]

وقوله: ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغُو فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ﴾ [الطور: ٢٣]

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) النشر ۲۱۱/۲ . (<sup>۲</sup>)النشر ۲۱۱/۲ .

(بيع ، خلة ، شفاعة ، بيع ، خلال ، لغو ، تأثيم ):قرأ ابن كثير والبصريان بفتح آخر هذه الكلمات من غير تنوين ، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين في هذه الكلمات السبع() . فتوجيه قراءة من نصب الاسم بعد (لا) من غير تنوين : أنه أعمل (لا) عمل (إنّ) ، فبنى (لا) مع ما بعدها على الفتح ، ومن رفع الاسم بعدها ونوّنه فوجّهه مكي وابن عطية على أن (لا) عاملة عمل (ليس) فرفعت الاسم بعدها () . وقد اعترض على هذا التوجيه () . بأنّ عمل (لا) عمل (ليس) قليل ، ويمكن النزاع في صحته ، ولم يثبت إلا بشيء محتمل كقوله :

ولا وَزرُ مما قضي اللهُ واقياً

تَعَزُّ فلا شيءٌ على الأرض باقياً

وقيل: إن الصواب أن الاسم بعد ( لا) مبتدأ وما بعده الخبر ، ولا عمل لـ(لا) .

والذي أرتضيه: أن كلا التوجيهين وارد ، وله وجه من الصحة حتى وإن اعترض على القول الأول بقلته في اللسان العربي ، لأن قلة النقل لا تقتضي انتفاء الحكم ، فكثير من النصوص العربية قد ضاع ، ولتكن هذه القراءة شاهداً على جواز إعمال ( لا ) إعمال ( ليس) ، وهذا التوجيه قال به مكي بن أبي طالب وابن عطية الأندلسي وهما واسعا العلم والاطلاع .

٢ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [ البقرة : ١٨٤ ]
 ( فدية ) : قرئت منونة وغير منونة ، وسبق بيان ذلك في الباب الأول في الفصل الثاني
 منه .

٣ \_ قول الله تعالى : ﴿ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ [ المائدة : ٩٥ ]

<sup>(</sup>١) النشر ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشف ١/٥٥١ ، البحر المحيط ١٦٩/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الدر المصون ٣٠٣/١ \_\_\_ ٣٠٤ ، البحر المحيط ١٦٩/١ .

(كفارة): قرئت منونة ، وقرئت بحذف التنوين ، وتقدم بيان ذلك بقرائه وتوجيهه في الباب الأول الفصل الثاني منه .

ع - قول الله تعالى: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ [ الأنعام: ٨٣ ، يوسف ٧٩]
 ( درجات): قرأ الكوفيون (درجاتٍ) بالتنوين ، وافقهم يعقوب في آية الأنعام ، وقرأ الباقون بغير تنوين في السورتين (') .

من قرأ (درجات) بدون تنوين أوقع الفعل على درجات وحدها ، فوقتئذٍ تكون مفعولاً به للفعل (نرفع) وفاعله : الضمير المستتر (نحن) العائد على الله تعالى ، وجعل (مَن) في موضع جر بالإضافة ، بإضافة (درجات) إليها . ومن قرأ (درجات) منونة فقد جعل (نرفع) متعدياً إلى مفعولين : درجات : مفعوله الأول ، ومَنْ : مفعوله الثاني() . والمعنى متقارب في القراءتين .

٥ ـ قول الله تعالى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا ﴾ [ الأنعام: ١٦٠ ]
 ( عشر ): قرئت منونة و قرئت بغير تنوين ، وتقدم ذلك مع ذكر القراء ، وتوجيهه في الفصل الثاني من الباب الأول .

٣ ــ قول الله تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ الأنفال : ١٨ ]
 ( موهـن ) : قرئت : موهـنُ وموهـنُ ، أي : بالتـنوين وعدمه ، وتقدم في الباب الأول في
 الفصل الثالث .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲۳۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات للأزهري ١٥٩.

٧ ــ قول الله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ [ التوبة : ٣٠]
 (عزيس) : قرأ عاصم والكسائي ويعقوب (عزيرٌ) بالتنوين ، وقرأ الباقون (عزيرُ) بغير تنوين () .

قراءة (عزير ابن الله): توجيهها: أن عزيراً مبتدأ، و(ابن) خبره، كما تقول: زيد بن عمرو، ؛ لأن عزيراً اسم مصروف، فلا بد من لحاق التنوين له.

وأما قراءة (عزيرُ ابنُ الله) من غير تنوين ، فهو مثل الأول ، إلا أن التنوين حذف لالتقاء الساكنين (أ) ، وقد جاء في لسان العرب مثل ذلك ، كقوله :

إذا غُطيفُ السلمي فرا

وقوله :

ورجال مكة مسنتون عجاف

عمرُو الذي هَشَمَ الثّريدَ لقومِهِ

فقد حذف التنوين لالتقاء الساكنين(")

وهناك توجيهان آخران (أ) وهما:

١ \_ أن ( عزيرٌ ) ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة لذا لم يظهر التنوين .

٢ أنه وُصِف بكلمة (ابن)، ومن المعلوم أنه إذا وقع الابن صفة بين علمين ولم يفصل
 بينه وبين موصوفه بفاصل حذف تنوينه.

٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [ هود : ٤٠ ]
 وقوله : ﴿ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [ المؤمنون : ٢٧ ]
 (كل) : قرأحفص (كل) بالتنوين ، وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة () .

<sup>(</sup>أ) النشر ٢٧٩/٢ .

<sup>(&#</sup>x27;) الموضع للشيرازي ٥٩٠ ــــ ٥٩١ .

<sup>(&</sup>quot;) نفسه ۹۹۵ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) المدر المصون ٦٨/٦ .

<sup>(°)</sup> النشر ۲۸۸/۲. . .

قراءة حفص (كل) لم تضف إلى ما بعدها ، وعليه يكون ( زوجين ) مفعولاً به للفعل ( احمل) في الموضع الأول ، وله ( إسلك) في الموضع الثاني ، و(اثنين) نعت لزوجين .

أما قراءة الجمهور فإن (كل) مضاف إلى ( زوجين) ، وعليه يكون ( اثنين ) مفعولاً به لـ ( احمل ، اسلك ) ( ) .

والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد كما قال القرطبي ، إذ المحمول شيء لا يستغني عن شيء آخر (ً) .

٩ \_ قول الله تعالى : ﴿ أَلا إِنَّ تُمُودَ كَفَرُوا رَبِّهُمْ أَلا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴾ [ هود : ٦٨ ]

وقوله: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٣٨]

وقوله : ﴿ وَعَادًا وَتُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ﴾ [ العنكبوت : ٣٨ ]

وقوله: ﴿ وَتُمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴾ [ النجم: ٥١]

(ثمود): قرأها يعقوب وحمزة وحفص في المواضع الأربعة بغير تنوين ، ووافقهم أبو بكر في آية النجم ، وقرأ الباقون بالتنوين ، وكل من نوّن وقف بالألف ، ومن لم ينون وقف بغير الألف ، وأما قوله تعالى ( ألا بعداً لثمود ) في الموضع الأول فقد قرأ الكسائي بتنوين ثمود تنوين جر ، وقرأها الباقون مفتوحة الآخر بغير تنوين ().

من لم يصرف (ثمود) وقرأها بدون تنوين فوجه ذلك : أنّ (ثمود) اسم القبيلة ، فاجتمع فيه سببان للمنع من الصرف ، وهما : التعريف والتأنيث . وأما من صرف هذه الكلمة فذلك بالنظر على أنها اسم للحي ، والحي مذكر ، فلم يجتمع فيه سببان من الأسباب المانعة للصرف (أ) .

<sup>(</sup>¹) البحر المحيط ٢٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٣٤/٩ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲۸۹/۲ ـــــ ۲۹۰ .

<sup>(\*)</sup> المُوضَع ٢٥٣ .

فلهذا نقول: إنّ قراءة المنع من الصرف أعم من قراءة الصرف لثمود ؛ لأن القبيلة أشمل وأعم من الحي ، إذ الحي يكون داخلاً تحت مسمى القبيلة .

١٠ - قول الله تعالى : ﴿ وَلَبِتُوا فِي كَهْفِهِمْ تُلاثَ مِائَّةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾

[ الكهف : ٢٥ ]

( ثلاثمائة ) : قرأها حمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة ، وقرأ الباقون بالتنوين() .

من نون المائة فذلك على أنّ مائة جمع ، والعدد (مائة) حكمه : أن يضاف إلى مفرد بعده نحو : مائة درهم ، ومائة ثوب ، وفي الآية الكريمة (مائة) بعدها (سنين) وهي جمع وليست مفرداً ؛ لذا نُونت المائة ولم تضف لما بعدها ، وعلى هذا ف(سنين) بدل من ثلاث أو عطف بيان لها أو بدل من مائة (). ونقل أبو حيان () عن بعضهم التمييز في إعراب سنين ، واعترض على هذا القول بأن المشهور عن العرب أن (مائة) لا يفسر إلا بمفرد مجرور . والذي يظهر لي أنّ كونها بدلاً من مائة أولى ؛ ليتوافقا في الجمع ، وسنين جمع لسنة .

ووجه قراءة (مائة) بدون تنوين: هو بإضافة مائة إلى سنين ، بحمل الجمع (سنين) على المفرد (سنة) الأن المعنى واحد لا يختلف ، فثلاثمائة سنة مماثلة معنى لثلاثمائة سنين (أ).

١١ \_ قول الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ﴾[الكهف: ٨٨ ]

<sup>(</sup>¹) النشر ۲/۰۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) مشكل إعراب القرآن 1/0 £ .

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١١٧/٦ .

<sup>(1)</sup> مشكل إعراب القرآن 1/1 ٤٤٠.

(جـزاء): قرئت منونة تنوين نصب، وقرئت بالرفع من غيرتنوين، وسبق بيان ذلك في الفصل الأول من الباب الأول.

١٢ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ [ طه : ١٢ ] وقوله : ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ [ النازعات : ١٦ ]

(طوى): قرأ ابن عامر والكوفيون هذه الكلمة منونة ، وقرأها الباقون بغير تنوين ('). من نون هذه الكلمة فعلى أنها مصروفة ، وذلك بالنظر إليها على أنها اسم للوادي ، والحوادي مذكر ، ومن لم ينون فعلى أن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف ، وسبب منعها من الصرف : قيل : ١- للعلمية والتأنيث أي أن طوى اسم للبقعة المباركة لا للوادي ، وقيل : ٢- إنّ طوى منع من الصرف للعلمية والعدل إذ أنه معدول عن (طاو) كما عدل

أرى أنه بعيد ، إذ لا دليل يدل عليه ، والعدل في الأصل قليل . أما إعراب هذه الكلمة فهي بدل من (الوادي) فهي حينئذٍ مجرورة ، أو أنها خبر

عمر عن عامر (١) وقيل: ٣- إنَّه اسم أعجمي فمنعه للعلمية والعجمة (٦) . والقول الثاني

ووقتئذ يكون اختلاف القراءتين من ناحية المعنى في المراد بطوى ، أهو الوادي أم البقعة ؟ فقراءة الصرف على أنه البقعة ؟ لأنها مؤنثة .

لبتدأ محنوف فهي مرفوعة والتقدير: هو طوى (أ).

١٣ قول الله تعالى : ﴿ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور: ٤٠]

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۱۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) الحجة القراءات السبع لابن خالويه ٢٤٠

<sup>(&</sup>quot;) الدر المصون ۱۷/۸ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) التبيان ٢/١٣٥ . . (

(سحاب) : وردت قراءتها منونة تنوين رفع ، ووردت قراءتها بغير تنوين على الإضافة ، وتقدم الكلام على ذلك في الباب الأول في الفصل الثاني .

١٤ ـ قول الله تعالى : ﴿ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾
 [ النمل : ٢٢]

وقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ﴾ [سبأ: ١٥] (سبأ): قرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمزة من غير تنوين ، وقرأ الباقون بالتنوين والجر وقد روى قنبل إسكان الهمزة في الموضعين (أ).

جاء في لسان العرب: (( وسبأ اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن ، يصرف على إرادة الحي ويترك صرفه على إرادة القبيلة وفي التنزيل ( لقد كان لسبإ في مساكنهم) وكان أبو عمرو يقرأ لسباً ، قال:

يبنون من دون سيلها العَرما

من سباً الحاضرين مأربَ إذ

وقال:

كأنهم تحت دُفَّيْها دحاريجُ

أضحت ينفرها الولدان من سبأٍ

وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان يصرف ولا يصرف ويمد ولا يمد وقيل اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس وقوله تعالى : (وجئتك من سبإ بنبإ يقين) القراء على إجراء سبأ ، وإن لم يجروه كان صوابا قال : ولم يجره أبو عمرو بن العلاء وقال الزجاج : (سبأ هي مدينة تعرف بمأرب من صنعاء على مسيرة ثلاث ليال) ومن لم يصرف ؛ فلأنه اسم مدينة ، ومن صرفه ؛ فلأنه اسم البلد فيكون مذكرا سمي به مذكر) ().

من هنا نخلص إلى أنّ (سبأ) يجوز صرفه وعدمه وبذلك جاءت القراءتان ، وذلك بالنظر إلى المعنى المراد من هذه الكلمة لا إلى اللفظ المنطوق ، فإن أريد بها معنى التذكير صرفت

<sup>(</sup>¹) النشر<sub>.</sub> ۲۳۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) االلسان ١/٤٩ .

، وإن أريد بها معنى التأنيث منعت من الصرف ، وهذا من أسرار هذه اللغة المعجزة ، التي لم تهمل المعاني ، وتقصر نظرتها على الألفاظ ، بل أشركت المعاني مع الألفاظ ، فلا غرو أن يكون المعنى جزءاً من الإعراب ، ولا غضاضة أن كانت هذه اللغة لغة رائدة تحمل في ألفاظها وتعابيرها عناصر الخلود على مر العصور.

وأما قراءة تسكين همزة ( سبأ ) فذلك من باب التخفيف لتوالي الحركات ، وإجراء للوصل مجرى الوقف (أ) .

وعلى هذا يكون المراد من (سبأ) الحي أو البلد وذلك في قراءة من صرف. ويكون المراد منه اسم القبيلة أو اسم البلدة في قراءة المنع من الصرف. هذا ما يمكن أن يقال في اختلاف القراءتين في المعنى.

١٥ ـ قول الله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾
 [ النمل ٨٩ ]

( فزع ) : قرئت منونة ، وقرئت غير منونة ، وسبق بيان ذلك في الفصل الثالث من الباب الأول .

١٦ ـ قول الله تعالى : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ﴾ [ العنكبوت : ٢٥ ]

( مودة ) : جاءت قراءتها بالتنوين وبدونه ، وتقدم ذلك في الفصل الأول من الباب الأول ، 1٧ \_ قول الله تعالى : ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ نَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْر قَلِيل ﴾ [ سبأ : ١٦ ]

(أُكل): قرأ البصريان (أكل) بالإضافة من غير تنوين ، وقرأها الباقون بالتنوين (١).

<sup>(&#</sup>x27;) البحر المحيط ٦٦/٧ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۳۵۰ .

قراءة البصريين ظاهرة وهو أن (أكل) أضيف إلى خمط، والخمط هو: ثمر بشع، وقيل : كل شجر ذي مرارة، وقيل : هو الأراك أو هو الشجر الذي لا شوك له().

وقراءة الجمهور يكون (خمط) فيها بدلاً أو عطف بيان أو صفة لأكل ، وأحسنها : أنه عطف بيان كما قرره أبو علي الفارسي ، وأنكر البدلية في ذلك لأن (خمط) ليس بالأكل نفسه ولا بعضه حتى يعرب بدلاً ، وكذا أنكر أن يكون صفة لأكل ؛ لأن خمط اسم وليس صفة ، فلم يبق إلا أن يكون عطف بيان كأنه بيّن أن الأكل هذه الشجرة ومنها ().

وقد تعقب أبو حيان أبا علي في ذلك وذكر أن ترجيحه لعطف البيان مخالف لما عليه جمهور البصريين من أن شرط عطف البيان أن يكون معرفة وما قبله معرفة ، بخلاف الكوفيين فإنهم يجيزونه في النكرة من النكرة (").

وقراءة (نواتي أكل خمط) بالإضافة معناها: نواتي ثمر خمطٍ. وأما الذين نونوا الأكل، فإنهم جعلوا الخمط هو الأكل نفسه، أي: أن الأكل هو هذه الشجرة ومنها، ونظير القراءتين قول العرب: في بستان فلان أعناب كرم أو أعناب كرم ، فتضيف أحيانا الأعناب إلى الكرم ؛ لأنها منه، وتنون أحياناً ثم تترجم بالكرم عنها، إذا كانت الأعناب ثمر الكرم ().

١٨ ـ قول الله تعالى : ﴿ إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا
 عَمِلُوا ﴾ [ سبأ : ٣٧ ]

(جنزاء): قرئت: جنزاءً ، وقرئت: جنزاء ، وسلف تفصيل ذلك في الباب الأول في فصله الأول.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ٣٩٧/٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) البحر المحيط ۲۷۱/۷ .

ر") نفسه ۲۷۱/۷ .

<sup>( ً)</sup> تفسير الطبري ٢٦٤/١٠ ــــ ٣٦٥

١٩ ـ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴾ [ الصافات: ٦]
 تقدم أنّ ( زينة ) تقرأ بالتنوين وبغير التنوين ، في الباب الأول في الفصل الثالث منه .

٢٠ ـ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ [ ص: ٤٦]
 قرأ المدنيان (بخالصة) بغير تنوين على الإضافة ، وقرأها الباقون (بخالصةٍ)
 بالتنوين().

قراءة الإضافة وحذف التنوين: يظهر جلياً أن ( ذكرى ) مضاف إليه مجرور بالإضافة ، لكن السؤال الذي يرد هنا هو: من أي الأنواع الإضافة هنا ؟

أجاب السمين (')على هذا التساؤل ذاكراً أن هناك ثلاثة احتمالات هنا:

الأول: أن يكون أضاف (خالصة) إلى ( ذكرى ) للبيان .

الثاني: أنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، وذلك بالنظر إلى أن (خالصة) مصدر بمعنى إخلاص ، وفاعل المصدر محنوف أي: أخلصوا ذكرى الدار الآخرة ونسوا الدنيا الثالث: أن ذلك من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، على اعتبار أن المعنى : أخلصناهم بأن خلصت ذكرى الدار لهم .

وأما قراءة التنوين وعدم الإضافة ففيها أوجه (") أيضاً:

أولها: أن تُعدُّ ( خالصة) مصدراً بمعنى الإخلاص فـ ( ذكرى ) مفعول للمصدر .

ثانيها : أن تعد ( خالصة ) مصدراً أيضاً ولكن بمعنى الخلوص ، فذكرى مرفوعة على أنها فاعل المصدر .

ثَالِثُها: أَن تُعَدَّ (خالصة) اسم فاعل من (خَلُص) فحينئذ تكون ( ذكرى ) بدلاً من ( خالصة) أو عطف بيان لها، وهي مجرورة ساعتئذٍ ، ويجوز أن تكون منصوبة بفعل

<sup>(</sup>۱) النشر ۳۲۱/۲ .

<sup>(\*)</sup> الدر المصون ٣٨٣/٩ .

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{T}})$  نفسه  $^{\mathsf{TAT/q}}$  . وانظر البحر  $^{\mathsf{TAT/q}}$  .

محنوف تقديره (أعني)، ويجوز أيضاً أن تكون مرفوعة على إضمار مبتدأ أي: أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار.

ومعنى قراءة التنوين: إنا أخلصناهم بخالصة ، هذه الخالصة هي ذكرى الدار الآخرة ، أي : أنهم يذكّرون الناس الدار الآخرة ، أو بمعنى: أخلصناهم بتذّكرهم للدار الآخرة وعملهم لها .

ومعنى قراءة الإضافة : إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة وما ذُكر فيها (') .

٢١ ــ قول الله تعالى : ﴿ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرُّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ
 هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [ الزمر : ٣٨ ]

( كا شفات ــ ممسكات ) : من القراء من نوّنَهَما تنوين رفع ، ومنهم من قرأهما غير منونتين ، وهذا تقدم بيانه في الباب الأول في الفصل الثالث منه .

٢٧ \_ قول الله تعالى : ﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [ غافر: ٣٥ ]
 ( قلب ) : قرأ أبو عمرو (قلب) بالتنوين ، وقرأ الباقون بغير تنوين (١) .

قراءة الجمهور فيها إضافة (قلب) إلى (متكبر) ، بخلاف قراءة أبي عمرو فلم يضف (قلب) إلى (متكبر) فحينئذ يكون (متكبر) نعتاً لقلب ، وعليه فالفرق بين القراءتين معنى: أن قراءة أبي عمرو جُعل فيها المتكبر والجبار من صفة القلب ، أي : أنّ القلب المطبوع عليه يتصف بصفة الكبر والجبروت ، أما قراءة الباقين : فمعناها : إخبار من الله تعالى أنه طبع على قلوب المتكبرين كلها ، فالكبر والجبروت هي صفة لهم (").

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٠/٩٣/٠ .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۲/۳۲۵ .

<sup>(&</sup>quot;) تفسير الطبري ٩/١١ .

٣٢ قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [ الصف: ٨]
 (متم): منهم من قرأها بالتنوين ، ومنهم من قرأها بغير تنوين ، وتقدم ذلك في الباب
 الأول في فصله الثالث .

٧٤ - قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ ﴾ الصف : ١٤ ]
(أنصار الله) : قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون (أنصارَ الله) بغير تنوين ، وقرأ الباقون
(أنصاراً لله) بالتنوين ولام الجر (') .

القراءة الأولى: فيها إضافة (أنصار) إلى لفظ الجلالة ؛ لذا حذف التنوين ، بخلاف القراءة الثانية فالكلمة ليست مضافة ؛ لذا ظهر التنوين ، وهي في القراءتين كلتيهما خبر (كان).

ولم تذكر كتب التفسير \_ التي اطلعت عليها \_ فرقاً في المعنى بين القراءتين ، إلا أن البيضاوي ذكر أن معنى قراءة (أنصار لله): كونوا بعض أنصار الله (١).

٢٥ ــ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ [ الطلاق : ٣ ]
 تقدم أن ( بالغ ) تقرأ بالتنوين وعدمه ، وهذا مفصل في الباب السابق في الفصل الثالث

٢٦ \_ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلا وَأَعْلالاً وَسَعِيرًا ﴾ [ الإنسان : ٤ ]
 ( سلاسل ) : قرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر ورُويس من طريق أبي الطيب وهشام من طريق الحلواني والشذائي عن الداجوني بالتنوين ، ووقفوا عليها بالألف ، وقرأ الباقون بغير تنوين ( ) .

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۸۷/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) تفسير البيضاوي ۳۳۵/۵.

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۳۹٤/۲ . أ

قيل في وجه التنوين والنصب: إنّ ذلك من المشاكلة بين رؤوس الآيات، لأنها بالألف() ووجهت بوجه آخر — أرى أنه الأنسب — وهو: أن تنوين (سلاسل) المنوعة من الصرف جاء في كلام العرب ما يماثله، وقد حكى الأخفش (ت: ٢١٥هـ) أنّ صرف مالا ينصرف لغة لبعض العرب إلا أفعل التفضيل فهو على بابه من المنع من الصرف، وهو عند الشعراء كثير أي صرف المنوع من الصرف، وقد قيل في علة ذلك: إن هذا الجمع (فواعل) يجمع جمعاً آخر، فيقال مثلاً: صواحبات يوسف، ونواكسو الأبصار (جمعاً له: صواحب ، نواكس) فأشبه المفرد فجرى فيه الصرف ().

٢٧ ـ قول الله تعالى: ﴿ كانتُ قَوَارِيْرًا \* قواريرَ مِنْ فِضْةٍ ﴾ [ الإنسان: ١٥ ، ١٥ ]
 (كانت قوريـرا): قرأ المدنيان وابن كثير والكسائي وخلف وأبو بكر بتنوين (قوارير)
 ويقفون عليها بالألف ، وقرأ ها الباقون بغير تنوين وكلهم وقف بالألف إلا حمزة
 ورُويساً وأما (قواريـر) الثانية فقد قرأها المدنيان والكسائي وأبو بكر بالتنوين ،
 ووقفوا بالألف().

الأصل في (قوارير) أنها لا تنصرف ؛ لأنها على وزن (فواعيل) وهذا الوزن نهاية الجمع المخالف لبناء الواحد ، ففي هذه الكلمة ثقلان : الأول : وزنها الذي ذكر . الثاني : كونها جمعاً والجمع فيه ثقل (أ) .لذا جاءت إحدى قراءاتها بمنعها من الصرف ، وأما الوقف عليها بالألف في هذه القراءة فذلك لأمرين : الأول : أن ذلك خط المصحف الشريف . الثاني : أن من العرب من يقف على المنوع من الصرف إذا كان منصوباً بالألف ، فقد سُمع : رأيت عُمَرا (°) .

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه :٣٥٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) البحر المحيط ۳۹٤/۸ .

<sup>(&</sup>quot;) النشر ۲/۵۹۳ .

<sup>(&#</sup>x27;) الحجة في القراءات لابن خالويه ٣٥٩ .

<sup>(°)</sup> نفسه ۳۵۹ .

وأما توجيه قراءة التنوين مع النصب فقد ذكر وجه ذلك في توجيه قراءة (سلاسلاً) في الموضع السابق .

٢٨ ـ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ [ النازعات: ٤٥ ]
 ( منذر ): قرأ أبو جعفر بالتنوين ، وقرأ الباقون بغير تنوين (١) .

قراءة أبي جعفر وجهها: أنه أعمل اسم الفاعل (منذر) بالاسم بعده (مَن) ، وأما قراءة الباقين فوجهها: أنها على الإضافة ، وذكر أبو حيان أن الأصل الإضافة ، لأنها الأصل في الأسماء ، وأما الإعمال لاسم الفاعل فإنما هو بالشبه ، أي : شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع ().

<sup>(&#</sup>x27;) النشر ۳۹۸/۲ .

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط ٤٧٤/٨ .

#### الخاتمة:

بعد تطوافنا بين جنبات هذا البحث ، نقف على العتبة الأخيرة منه ، ونختمه بهذه الخاتمة :

هذا البحث يعنى بالقراءات القرآنية المتفقة في لفظها المختلفة في العلامة الإعرابية اللاحقة لها ، وتلك القراءات مستلة من كتاب (النشر في القراءات العشر لابن الجزري) إذ هو المصدر الأساس في ذلك ، ولا يرر علينا ما في كتب القراءات الأخرى من قراءات . وقد كان من نتائج هذا البحث ما يلى :

١- القراءات القرآنية حكم عدل بين مذاهب النحويين المختلفة ، فقد يعتري القاعدة النحوية نقص في بعض جوانبها نظراً لضياع كثير من كلام العرب، فتأتي القراءة القرآنية وتسد ذلك النقص ، فتكون منبعاً صافياً ومورداً زلالاً لبناء قاعدة جديدة في صياغتها ، أو استدراك على قاعدة قد تكون ناقصة الاستقراء .

٧- كان موقف معظم الكوفيين من القراءات القرآنية موقفاً محموداً ، فقد جعلوها مصدراً أساساً لبناء قواعدهم ، فلم تصطدم قواعدهم بتلك القراءات ، فأبقوا على القراءات جلالتها ، وأراحوا أنفسهم من عناء التمحك ، وتلمس التقدير البعيد أو المتكلف ، فمن ذلك تجويزهم للفصل بين المتضايفين بغير الظرف أو الجار والمجرور ، وجعلوا منه قراءة ابن عامر ( وكذلك زُين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) (') بإضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بالمفعول به (أولادهم ) ، وكذا إجازتهم العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار كما في قراءة حمزة ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام (') بعطف الأرحام على الهاء في ( به) .

<sup>( )</sup> الأنعام : ١٣٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) النساء: ۱ .

٣- كان تمسك البصريين بالقاعدة النحوية شديداً ، حتى وإن وردت قراءة سبعية تخالف ما قعدوه ، وحينئذٍ إما أن ينكروا القراءة أو يؤولوها ، ولم يجعلوا تلك القراءة مصحّحة لقواعدهم وممحصة لما قد طرأ عليها من نقص ، ومن أمثلة ذلك موقفهم من القراءتين السابقتين ، فكثير منهم أنكر قراءة ابن عامر ، وزعموا توهم القارئ وعدم ضبطه ، وكذا قراءة حمزة حتى قال المبرد فيما نسب له : «لو أني صليت خلف إمام يقرؤها لقطعت صلاتي » (أ) .

٤-بعض النحويين على الرغم من احترامه للقراءة القرآنية إلا أنها إذا اصطدمت بقاعدة نحوية أخذ يؤول تلك القراءة ، ويخرّجها تخريجات ربما تكون بعيدة كل البعد عن روح العربية ، كما تأول أبو حيان فعل الأمر (كن) في قوله تعالى : (كن فيكونَ) (١) في قراءة النصب ، على أنه ليس فعل أمر حقيقة ، وإنما جاء على صيغة فعل الأمر . وكما أوّل بعضهم قراءة (إنّ هذان لساحران) (١) على أن (إنّ) هنا بمعنى: نعم .

هـ لا يلزم من اختلاف القراءتين في العلامة الإعرابية اختلاف في المعنى ، فقد يصحبه اختلاف في المعنى كما في قراءة (ولتسبين سبيل المجرمين) (أ) فقد وردت قراءة (سبيل ) بالرفع والنصب ، فقراءة الرفع معناها: لتتضح السبيلُ وتظهر لك ، وقراءة النصب معناها: لتتبين أنت يا محمد سبيلَ المجرمين ، وتراها بائنة لك واضحة ، وكما في قراءة (لتغرق أهلها) برفع الأهل ونصبها.

وقد يكون معنى القراءتين متقارباً في المعنى كما في قوله تعالى ( ليس البرّ أنْ تُولُّوا وجوهَكم )... (°) برفع البر ونصبه .

<sup>(&#</sup>x27;) ظاهرة التأويل ٢٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) البقرة : ۱۱۷ ، وفي سور أخرى .

<sup>.</sup> ፕፕ : ቀ (້)

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup> ) الأنعام : ٥٥ .

<sup>(°)</sup> البقرة : ۱۷۷ .

وقد اجتهدت في استقصاء القراءات التي اختلافها في المعنى بارز ، فكانت على النحو التالي :

| الموضع                           | الفصل  | الباب  |
|----------------------------------|--------|--------|
| . YO. YE. 19. 17. 18. 17. A. 1   | الأول  | الأول  |
| . 02. 07. 01. 79. 7A. 70. 77. 77 |        | ·      |
| . 97. 98. AE. VV. VT. V 09. 0V   | ·      | ·      |
| 1196 1.9                         |        |        |
| . 79. 7V. 78. 19. 18. 11. 1. Y   | الثاني |        |
| 77° 71                           |        |        |
| ۱۳، ۹، ۳، ۱                      | الثالث | ·      |
| 17, 10, 12, 9, 4, 1              | الأول  | الثاني |
| ٤٤١                              | الثاني |        |
| 7.6 1A6 176 1.6 V                | الثالث |        |

٣- طالعتنا في هذا البحث مصطلحات نحوية قد يقل ورودها ، لكنها جاءت في أثناء توجيه بعض القراءات ، مما يدل على أن القراءات معين لا ينضب للاستشاد بها في قضايا نحوية قد تشح الشواهد فيها ، وذلك مثل : العطف على المعنى ( انظر مثلاً : الباب الأول ، الفصل ، الأول ، الموضع ٣٣) ، ومثل : النصب على الصرف ( انظر : الباب الأول، الفصل الأول ، الموضع ٩٨) ، ومثل : العطف على التوهم ( انظر الباب الثاني الفصل الأول الموضع ٢٣) ، وكذا العطف على معمولي عاملين ( انظر الباب الأول ، الموضع ٢٠ ) ، وكذا العطف على معمولي عاملين ( انظر الباب الأول ، الموضع ٢٠٠) .

٧ قد تجيء في كلمة واحدة العلاماتُ الإعرابية الثلاث: الرفع والنصب والجر، والذي ورد في بحثنا موضعان:

أولهما: في سورة فصلت في قوله تعالى: ( في أربعةِ أيام سواء )(') ، سواء جاءت بالرفع والنصب والجر.

الثاني : في سورة الرحمن في قوله تعالى : ( نو العصف والريحان ) (') ، الريحان قرئت بالرفع والنصب والجر ، وهذا يدل دلالة واضحة على أن القراءات معين لا ينضب لإمداد الدراسات العربية والنحوية بالأمثلة المتعددة .

<sup>(&#</sup>x27;) فصلت : ۱۰ . (') الرحمن : ۱۲ .

# ملاحق البحث

١ ـ القراءات القرآنية حسب أبواب البحث و فصوله .

٢- القراءات القرآنية حسب ورودها في ترتيب السور
 القرآنية الكريمة .

### ملحق (١) القراءات حسب الأبواب والفصول

## البساب الأول: اختلاف في الحركات الإعرابية

الفصل الأول : اختلاف في الرفع والنصب

| الصفحة   | القراءة                | رقم   | اسم      |
|----------|------------------------|-------|----------|
| في النشر |                        | الآية | السورة   |
| ج ۲۱     |                        |       | W-5-V    |
| 711      | آدم آدم                | 77    | البقرة   |
| 719      | الشياطين الشياطين      | 1.7   | البقرة   |
| 77.      | فيكون فيكون            | 114   | البقرة   |
| 777      | البرُّ البرَّ          | 144   | البقرة   |
| 777      | البرُّ البرَّ          | 119   | البقرة   |
| 777      | يقون يقون              | 415   | البقرة   |
| 777      | العفو العفو            | 719   | البقرة   |
| 177      | رمية رمية              | 74.   | البقرة   |
| 177      | فيضاعفه فيضاعفه        | 7 20  | البقرة   |
| 777      | فتذكرُ فتذكرَ          | 7.4.7 | البقرة   |
| 777      | تجارةً حاضرةً          | 747   | البقرة   |
|          | تجارةً حاضرةً          |       |          |
| 749      | زكرياءُ زكرياءَ        | **    | آل عمران |
| متقدم:   | فكون فكون              | ٤٧    | آل عمران |
| 77.      |                        |       |          |
| 74.      | ولا يأمر كم ولايأمر كم | ٨.    | آل عمران |
| 757      | كلُّه كلَّه            | 108   | آل عمران |

| آل عمران | 141        | وقتلهم      | وقتلَهم    | 740   |
|----------|------------|-------------|------------|-------|
| النساء   | *          | فواحدة      | فواحدة     | 7 2 7 |
| النساء   | 11         | واحدة       | واحدة      | 7 & Y |
| النساء   | 49         | تجارة       | تجارة      | 7 8 9 |
| النساء   | 4.5        | الله        | الله       | 7 2 9 |
| النساء   | ٤٠         | حسنة        | حسنة       | 7 8 9 |
| النساء   | 77         | قليلُ       | قليلاً     | 70.   |
| النساء   | 90         | غير'        | źĸ         | 70.   |
| المائدة  | <b>£</b> 0 | العينُ      | العينَ     | 405   |
| المائدة  | ٤٥         | الأنفُ      | الأنف      | 307   |
| المائدة  | ٤٥         | 1学に         | الأذن      | 405   |
| المائدة  | ٤٥         | السنُ       | السنَ      | 405   |
| المائدة  | 20         | الجووحُ     | الجووح     | 307   |
| المائدة  | 70         | يقون        | يقول       | 307_  |
|          |            |             |            | 007   |
| المائدة  | ٧١         | تكون        | تكون       | 700   |
| المائدة  | 117        | ۷ئن         | كبر        | 707   |
| المائدة  | 119        | يومُ        | يومَ       | 707   |
| الأنعام  | 77         | فتنتهم      | فتنتهم     | 707   |
| الأنعام  | 77         | و لا نكذب   | أ ولا نكذب | 707   |
| الأنعام  | 77         | نكون        | نكون       | 707   |
| الأنعام  | 00         | سبيل        | 'سبيلَ     | 107   |
| الأنعام  | 74         | <i>ĩ</i> c' | آزر        | POY   |
| الأنعام  | 9.8        | بینکم       | بينكم      | 44.   |
| الأنعام  | 177        | قتلُ        | قل         | 777   |

| الأعراف | 44         | ولباس           | ولباس           | <b>メアア</b> |
|---------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| الأعراف | 77         | خالصة           | خالصة           | 779        |
| الأعراف | . દ્ર      | لعنة            | لعنة            | 779        |
| الأعراف | 0 2        | والشمس و        | والقمر ُ        | 479        |
|         |            | والنجومُ ــ     | ـ والشمسَ       |            |
|         |            | والقمرَ والن    | نجوم            |            |
| الأعراف | 0 %        | هسخوات ً        | <b>مسخرات</b> ٍ | 449        |
| الأعراف | 169        | لنزع            | لنبر            | 777        |
| الأعراف | ١٦٤        | معذرة           | معذرة           | 777        |
| الأنفال | . 11       | النعاسُ         | النعاسَ         | 777        |
| الأنفال | 14         | الله            | اللَّهُ         | 777        |
| التوبة  | ٤٠         | كلمةُ           | كلمة            | 419        |
| التوبة  | 77         | طائفة           | طائفة           | ٠٨٢        |
| التوبة  | 1.9        | بنيائه          | بنيائه          | 147        |
| يو نس   | 11         | أجلُهم          | أجلهم           | 7.4.7      |
| يونس    | 77         | متاغ            | متاغ            | 777        |
| يو نس   | ٤٤         | الناسُ          | الناسَ          | 719        |
| يو نس   | 71         | لا أصغر ً       | لا أصغر         | 470        |
| يو نس   | 71         | <i>لا أكبر'</i> | لا أكبرَ        | 947        |
| يو نس   | 71         | شر کاؤ کم       | شركاءً كم       | 717        |
| هود     | ٤٦         | غير'            | ýż              | PAY        |
| هود     | ٧١         | يعقوب           | يعقوب           | 79.        |
| هود     | <i>K</i> 1 | امر أثك         | امر أتك         | 49.        |
| إبراهيم | ٤٦         | لتزون           | لتزولَ          | ۳.,        |
| الحجو   | ٨          | الملائكة        | اللائكة         | 4.1        |

| النحل                 | 14         | الشمسُ والقمرُ والنجومُ | -7.7   |
|-----------------------|------------|-------------------------|--------|
| 1944 <b>:</b> 1244 j. |            | مسخرات ــ الشمس         | 7.7    |
| •                     | -          | والقمر والنجوم          |        |
|                       |            | <b>مسخرات</b>           |        |
| النحل                 | ٥.         | فكون فكون               | متقدم: |
|                       |            |                         | 44.    |
| الكهف                 | 11         | اهلها اهلها             | 414    |
| الكهف                 | 44         | جزاءُ جزاءً             | 410    |
| مريم                  | 4.5        | قون قون                 | 414    |
| مريم                  | 70         | فيكون فيكون             | متقدم: |
|                       |            |                         | 77.    |
| طه                    | 116        | وحيَّه وحيَّه           | 777    |
| الأنبياء              | <b>દ</b> ૦ | الصمُ الصمَ             | 777    |
| الأنبياء              | ٤٧         | مثقال مثقال             | 445    |
| الأنبياء              | ١٠٤        | السماءُ السماءَ         | 445    |
|                       |            |                         | -077   |
| النور                 | `          | اربع اربعَ              | 77.    |
| النور                 | ٧          | لعنة لعنة               | 77.    |
| النور                 | ٩          | الخامسة الخامسة         | 771    |
| النور                 | ٩          | الله الله               | 771    |
| النور                 | 01         | לאני לאני               | 777    |
| الفرقان               | 970        | اللاكة اللاكة           | 772    |
| الشعراء               | 14         | يضيق يضيق               | 770    |
| الشعراء               | 14         | ولا ينطلقُ ولاينطلقَ    | 770    |
| الشعراء               | 194        | المروحُ لأمينُ          | 777    |

|         |          | الووحَ الأم   | ڹٛ             |     |
|---------|----------|---------------|----------------|-----|
| الشعراء | 194      | قيآ           | آيةً           | 777 |
| النمل   | ٨٠       | الصم          | الصم           | 444 |
| الروم   | 1.       | عاقبة         | عاقبة          | 468 |
| ।५०९    | 70       | الصم          | الصم           | 444 |
| لقمان   | *        | هدی ورحم      | ةُ هدىً ورحمةً | 451 |
| لقمان   | ٦.       | يتخذها        | يتخذها         | 451 |
| لقمان   | 17       | مثقال ُ       | مثقال          | 445 |
| لقمان   | 77       | البحرُ        | البحر          | 454 |
| الأحزاب | .*•      | العذاب        | العذابَ        | 437 |
| سبأ     | 14       | الريخ         | الريح          | 450 |
| سبأ     | 14       | الكفور        | الكفور         | 40. |
| سبأ     | 19       | لنبرًا        | لنْبًا         | 70. |
| سبأ     | 77       | جزاءُ         | جزاءً          | 701 |
| فاطر    | <b>N</b> | نفسنك         | نفسكك          | 701 |
| فاطر    | 41       | کڷ            | کُلُ           | 707 |
| يس      | ٥        | تنزيلُ        | تنزيلَ         | 707 |
| یس      | 79       | ميحةً و١-     | حدةً           | 707 |
| j       | ر ۳ه     | ميحةً و١-     | حدةً           |     |
| یس      | 40       | القمر'        | القمر          | 707 |
| الصافات | 177      | اللهُ ربُكم و | ربُ آباتکم     | 44. |
|         |          | الله دبك      | ، وربَ آبائكم  |     |
| عی      | ٨٤       | فالحقُ        | فالحق          | 474 |
| الزمر   | ٤٦       | الموت         | الموت          | 474 |
| غافر    | . 47     | الفسادُ       | الفساد         | 470 |

| غافر     | 47   | فأطلع          | فأطلع   | 470     |
|----------|------|----------------|---------|---------|
| غافر     | 17/  | فيكون          | فكون    | متقدم : |
|          |      |                |         | 77.     |
| فصلت     | 1.   | ١٠ سواءً سواءً |         | 444     |
| فصلت     | 19   | أعداءً         | أعداءً  | 411     |
| الشورى   | 40   | ويعلمُ         | ويعلم   | 777     |
| الشورى   | 01   | يرسلُ          | يرمىلَ  | ペント     |
| الجاثية  | 71   | سواءً          | سواة    | 777     |
| الجاثية  | 70   | حجثهم          | حجتهم   | 777     |
| الجاثية  | ٠ ٨٢ | کن             | کل      | 777     |
| الجاثية  | 77   | الساعة         | الساعة  | 777     |
| الأحقاف  | 17   | أحسنُ          | أحسن    | 777     |
| الأحقاف  | 97   | مساكثهم        | مساكنهم | 777     |
| الذاريات | 74   | مثلُ           | مثلَ    | ***     |
| القمر    | 40   | الجمع          | الجمع   | ٧٨٠     |
| الرحمن   | 14   | ١ڂب            | الحب    | ٠٨٣     |
| الرحمن   | 14   | الريحان        | الريحان | ٠٨٣     |
| الحديد   | ٨    | ميثاقُكم       | ميثاقكم | 475     |
| الحديد   | 1.   | کن             | ZĶ      | 344     |
| المجادلة | ٧    | أكثر'          | أكثر    | 470     |
| الحشر    | ٧    | دولة           | دولةً   | 777     |
| المعارج  | 17   | نزاعةً         | نزاعةً  | 49.     |
| عبس      | ٤    | فتنفغه         | فتنفعه  | 491     |
| الانفطار | 19   | يومُ           | يومُ    | 499     |
| المطففين | 7 &  | نضرة           | نضرة    | 499     |

|  | ٤., | غية لاغية   | 11  | الغاشية |
|--|-----|-------------|-----|---------|
|  | ٤٠٤ | الةُ حمالةَ | ٤ ٤ | المسد   |

|                 | ف ال فع د الم | الثاني : اختلاف إ | الفمار     |          |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|----------|
|                 | ي او مع و اجو |                   |            |          |
| الصفحة في       |               | القراءة           | رقم الآية  |          |
| النشرالجزء : ٢  |               |                   |            | السورة   |
| 777             | طعام          | طعامُ             | 116        | البقرة   |
| 777             | الملاتكة      | اللاتكةُ          | ٧١.        | البقرة   |
| . 700           | مثل           | مثلُ              | 90         | المائدة  |
| 700             | طعام          | طعامُ             | 90         | المائدة  |
| 707             | الآخر ف       | الآخرة            | 77         | الأنعام  |
| 777             | أمالها        | اهثائها           | 17.        | الأنعام  |
| ٠٧٢.            | غيره          | غيره              | ٥٩         | الأعراف  |
| 777             | خطيئاتكم      | خطيئاتُكم         | 171        | الأعراف  |
| ٠٨٢             | رحمن          | رحمة              | ٦١         | التوبة   |
| ۲۸۰             | الأنصار       | الأنصار           | 1          | التوبة   |
| متقدم في ص: ۲۷۰ | غيره          | غيره              | 0.         | هود      |
| 797             | " صنوان وغير' | وزرغ ونخيل        | ٤          | الرعد    |
|                 |               | صنوان             |            |          |
|                 | صنوان وغير    | وزرعٍ وخيلٍ       |            |          |
|                 | •             | صنواٌن            |            |          |
| 1.27            | الله          | الله              | ۲          | إبراهيم  |
| 411             | الحق          | الحقُّ            | <b>દ</b> દ | الكهف    |
| 470             | ۔ ربر         | رب ُ              | 117        | الأنبياء |

| المؤمنون | 77         | غيره       | غيره    | 777 |
|----------|------------|------------|---------|-----|
| المؤمنون | <b>N</b> Y | الله       | لله     | 444 |
| المؤمنون | 97         | देख        | ķle     | 449 |
| النور    | ٩          | الله       | الله    | 77. |
| النور    | ٤.         | ظلمات      | ظلمات   | 717 |
| سبأ      | *          | द्रीद      | žie     | 769 |
| سبأ      | 0          | أليم       | أليم    | 769 |
| سبأ      | 77         | الضعف      | الضعف   | 701 |
| فاطر     | *          | ż <u>ę</u> | غير     | 701 |
| فصلت     | 1.         | مسواة      | سواء    | 777 |
| الدخان   | ٧          | رب         | ربر     | 771 |
| الجاثية  | ٤          | آيات ً     | آيات    | 777 |
| الجاثية  | 11         | أليم       | أليم    | 777 |
| القمر    | *          | مستقر*     | مستقر   | ٣٨٠ |
| الواقعة  | 77         | حور عين ً  | حور عين | 777 |
| المزمل   | ٩          | رب         | ڔڹٞ     | 494 |
| الإنسان  | 71         | خضر ً      | خضر     | 497 |
| الإنسان  | 71         | إستبرق     | إستبرق  | 497 |
| النبأ    | **         | رب         | ربً     | 441 |
| النبأ    | 77         | الرحمنُ    | الوحمن  | 441 |
| البروج   | 10         | الجيدُ     | الجيد   | 499 |
| البروج   | 77         | محفوظ      | محفو ظِ | 799 |

| الفصل الثالث : اختلاف في النصب والجر |          |          |             |          |  |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| الصفحة في النشر                      | ·        | القراءة  | رقم الآية   | السورة   |  |
| الجزء ٢                              |          |          |             |          |  |
| 757                                  | الأرحام  | الأرحام  | `           | النساء   |  |
| 307                                  | أرجلكم   | أرجلكم   | *           | المائدة  |  |
| 700                                  | الكفارِ  | الكفار   | 70          | المائدة  |  |
| 700                                  | الطاغوت  | الطاغوت  |             | المائدة  |  |
| 707                                  | ربتنا    | انبر     | 77          | الأنعام  |  |
| . 777                                | أولادِهم | أولادَهم | 147         | الأنعام  |  |
| 777                                  | کیدِ     | کیدَ     | 11          | الأنفال  |  |
| ۲٨٠                                  | لهتبق    | كتتها    | 1           | التوبة   |  |
| 197                                  | الأرض    | الأرضَ   | ١٩          | إبراهيم  |  |
| 770                                  | الآخوة   | الآخرة   | 11          | الحج     |  |
| 447                                  | لؤ لؤ .  | لؤلؤاً   | 77          | الحج     |  |
| 777                                  | کڵ       | کلّ      | 40          | النور    |  |
| 779                                  | العمي    | العمي    | <i>\\</i> \ | النمل    |  |
| 46.                                  | يومِئذ   | يو مئذ   | ٨٩          | النمل    |  |
| 757                                  | بينكم    | بینکم    | 97          | العنكبوت |  |
| 720                                  | العمي    | العمي    | 70          | المروم   |  |
| 707                                  | لؤلؤر    | لؤلؤأ    | 77          | فاطر     |  |
| 707                                  |          | الكواكب  | ٦           | الصافات  |  |
|                                      |          | الكواكِب |             |          |  |
| 777                                  | ضره      | ضره      | 47          | الزمر    |  |
| 777                                  | ر حمیته  | رجمته    | 44          | الزمر    |  |

•

# الباب الثاني : قراءات اختلافها ليس بين الحركات

# الفصل الأول: اختلاف بين السكون والحركات

|                 | کات         | نسحون واحر    | اختلاف بین ا | الفصل الأول: |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| رقم الصفحة في   | ō           | القراء        | رقم الآية    | السورة       |
| النشر الجزء : ٢ |             |               |              | -            |
| 177             | ولاتسأل     | و لا تسألُ    | 119          | البقرة       |
|                 | - 6         | ·             | ·            |              |
| VYY             | لاتضار      | لا تُضار ً    | 777          | البقرة       |
| 777             | نكفَر°      | يكفّر'        | 177          | البقرة       |
| 7.77            | لايضار      | لايضار        | 777          | البقرة       |
| 777             |             | فيغفر ، ويعذب | . 712        | البقرة       |
|                 | نذب         | فيغفر ويع     |              |              |
| 78.             | و لاينمر كم | و لا يأمر كم  | ٨٠           | آل عمران     |
| 7 5 7           | لايضر کم    | لايضر كم      | 17.          | آل عمران     |
| 307             | وليحكم      | وليحكم        | ٤٧           | المائدة      |
| 007             | ير تدڈ      | ير تدَّ       | 0 %          | المائدة      |
| 771             | یشعر کم     | يشعر ُكم      | 1.9          | الأنعام      |
| 777             | يذرهم       | يذرهم         | 177          | الأعراف      |
| ٣١.             | لا تشرك     | لا يشرك ُ     | 44           | الكهف        |
| 717             | 1/4/V III   | يرثني ويرثُ   | ٦            | مريم         |
|                 |             | ير ثني وير ث  |              |              |
| 77.             | تصنع        | تصنع َ        | 40           | طه           |

|       | غلفه   | نخلفه    | 01  | طه        |
|-------|--------|----------|-----|-----------|
| 77.   | حدمه   |          |     |           |
| 771   | تلقف   | تلقف ُ   | 79  | طه        |
| 441   | لا تخف | لا تخاف  | 77  | طه        |
|       |        |          |     | · · · ·   |
| 777   | يجعل   | 'لعجياً  | ١.  | الفرقان   |
| 44.5  | يضاعف  | يضاعف    | 79  | الفرقان   |
| 44.5  | يخلڈ   | ثملخ     | ٦٩  | الفرقان   |
| 741   | يصدقني | يصدقيٰيَ | 4.5 | القصص     |
|       | - 2    | -21      |     |           |
| . 471 | يو حي  | يو حيَ   | 01  | الشورى    |
| 444   | أكنْ   | أكون     | ١.  | المنافقون |

|               |         | ن الإعرابية | :اختلاف في الأحر فـ | الفصل الثاني |
|---------------|---------|-------------|---------------------|--------------|
| رقم الصفحة في |         | القراءة     | رقم الآية           | السورة       |
| النشر ج ا۲    |         |             |                     |              |
| 707           | الأوكين | الأوليان    | ١٠٧                 | المائدة      |
| : ٣٢١         | هذين    | هذان        | 7.7                 | طه           |
| ٧٨٠           | 15      | ذو          | 17                  | الرحمن       |
| ٣٨٠           | 15      | ذو          | N.                  | الوحمن       |

| الفصل الثالث: اختلاف في إثبات التنوين وحذفه |              |           |        |  |  |  |
|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--|--|--|
| رقم الصفحة في                               | القراءة      | رقم الآية | السورة |  |  |  |
| النشر الجزء: ٢                              |              |           |        |  |  |  |
| .711                                        | لاخوف فلاخوف | 47        | البقرة |  |  |  |

| المقرة      | 114 | ولاخوف     | ولا خوف    | 711            |
|-------------|-----|------------|------------|----------------|
| البقرة      | 112 | فِدْية     | فِدْيهُ    | 777            |
| البقرة      | 197 | فلارفثولا  | ' فسوق ولا | متقدم في : ۲۱۱ |
|             | - # | جدان       | فلارفث     |                |
|             |     | ولافسوق و. | لا جدالَ   |                |
| البقرة      | 777 | لاخوف      | لاخون      |                |
|             |     |            |            | متقدم في: ۲۱۱  |
| المقرة      | 445 | لاخوف      | لاخوت      | متقدم في : ٢١١ |
| آل عمران    | 14. | لاخوف      | لاخوت      | متقدم في : ۲۱۱ |
| لاندة       | 79  | لاخوف      | لاخوف      | متقدم في : ۲۱۱ |
| لائدة       | 90  | كفارةً     | كفارة      | 907            |
| الأنعام     | 7.7 | درجات      | درجات      | 77.            |
| الأنعام     | 17. | عشر*       | عشر ُ      | 777            |
| الأعراف     | ٤٩  | لاخوف      | لاخوف      | متقدم في : ۲۱۱ |
| الأنفال     | 11  | مو هن ً    | مو هن ٔ    | 777            |
| التوبة      | ۳.  | عزير       | عزير       | 779            |
| ونس         | 77  | لاخوف      | لا خو ٺ    | متقدم في : ٢١١ |
| هود         | ٤٠  | کلِ        | کلِ        | 447            |
| وسف         | 77  | درجاتٍ     | در جاتِ    | 797            |
| <b>ب</b> ود | 1/2 | ڠوداً      | ڠُودَ      | PA7            |
| بر اهيم     | 71  | لا بيغ     | لابيعَ     | 799            |
| بر اهيم     | 71  | ولا خلال   | ولا خلالَ  | 799            |
| الكهف       | 1/1 | جزاءً      | جزاءُ      | 710            |
| عله         | 17  | طوئ        | طوی        | 719            |
| النور       | ٤.  | سحاب       | سحابُ      | 777            |

| لفرقان   | 47    | ڠودا                       | ڠُودَ        | 344         |
|----------|-------|----------------------------|--------------|-------------|
| النمل    | 77    | مبأ                        | مبا          | 777         |
| النمل    | ٨٩    | فزع                        | فزع          | 46.         |
| العنكبوت | 0 7   | مودة بينكم<br>مودة بينكم   | ـ مودة يينكم | 757         |
| العنكبوت | 47    | غودا                       | ڠودؘ         | تقدم ص: ۲۸۹ |
| سبأ      | 10    | لسبأ                       | لسبأ         | 70.         |
| سبأ      | 17    | أكل                        | أكل          | 70.         |
| سبأ      | 77    | جزاءً                      | جزاءُ        | 701         |
| الصافات  |       | بزينةٍ                     | بزينة        | 707         |
| ى        | ٤٦    | بخالصةٍ                    | بخالصة       | 441         |
| الزمو    | 47    | كاشفات ً                   | كاشفات       | 414         |
| الزمر    | 47    | عسكات                      | عسكات        | 474         |
| غافر     | 40    | قلب                        | قلب          | 770         |
| الطور    | 77    | لا لغو فيها<br>لا لغو فيها | •            | <b>47</b> × |
| النجم    | 01    | ڠودٲ                       | ڠُودَ        | 419         |
| الصف     | ٨     | متم                        | متم          | 474         |
| الصف     | 18    | أنصاراً                    | أنصار        | 777         |
| الطلاق   | *     | بالغ                       | ئىللغ        | 444         |
| الإنسان  | ٤     | سلاسلاً                    | سلاسلَ       | 790         |
| الإنسان  | 17,10 | قواريرا                    | قورير َ      | 790         |
| النازعات | 17    | طوئ                        | طوی          | 791         |
| النازعات | 10    | منذر                       | منذر         | 197         |
|          |       |                            | <del></del>  |             |

## ملحق (١) القواءات حسب توتيب السور الكريمة

| لسورة  | رقم  | القراءة       |           | الصفحة في<br>نان عالم |
|--------|------|---------------|-----------|-----------------------|
|        | لآية |               |           | النشر ج ا ٢           |
| لبقرة  | 77   | آدم           | آدم       | 711                   |
| البقرة | 47   | فلا خو ف      | فلا خو فَ | 711                   |
| البقرة | 1.7  | الشياطين      |           | 719                   |
|        |      | الشياطين      |           |                       |
| البقرة | 114  | ولا خوف ً     | ولاخوف    | متقدم: ۱۱۱            |
| البقرة | 114  | فكون          | يكو نَ    | 77.                   |
| البقرة | 119  | و لا تسألُ    | و لاتسأل  | 771                   |
| البقرة | 144  | البر'         | البرَ     | 777                   |
| البقرة | 11/2 | طعامُ         | طعام      | 777                   |
| البقرة | 11/2 | فدية ٞ        | فديةُ     | 777                   |
| البقرة | 119  | البر'         | البرَ     | 777                   |
| البقرة | ٧١.  | الملائكة      | الملائكة  | . 444                 |
| البقرة | 712  | يقو لُ        | يقول      | 777                   |
| البقرة | 719  | العفو         | العفو     | 777                   |
| البقرة | 777  | <del></del>   | لا تضارً  | 777                   |
|        |      | لا تضار ْ     |           |                       |
| البقرة | 72.  | وصية          | صية       | 177                   |
| البقرة | 7 60 | فضاعف         |           | AYX                   |
| ابهره  |      | فيضاعف فيضاعف |           |                       |

| المقرة   | 777  | لاخوت          | لا خوف متقدم في: | ىتقدم في: ۲۱۱ |
|----------|------|----------------|------------------|---------------|
| البقرة   | 177  | يكفر'          | نكفر ٢٣٦         | 747           |
| البقرة   | 475  | لاخوف          | متقدم:           | متقدم :       |
|          |      | لا خوف         | 711              | 711           |
| البقرة   | 77.7 | فتذكر ا        | ذکر ۲۳۳          | 747           |
| البقرة   | 777  | تجارةً حاضر    | 777              | 777           |
|          |      | تجارةً حاضر    |                  |               |
| البقرة   | 777  | لا يضارً       | لا يضار متقدم:   | متقدم : ۸۲۲   |
| البقرة   | 416  | فيغفر '، ويع   | ب ۲۳۷            | 747           |
|          |      | فيغفر ، ويعذ   |                  |               |
| آل       | **   | ز کریاءُ ز     | كرياءَ ٢٣٩       | 749           |
| عمران    |      | ·              |                  |               |
| آل       | ٤٧   | فيكون ف        | كون متقدم ص      | متقدم ص:      |
| عمران    |      |                | 77.              | ۲۲.           |
| 77       | ٨.   | و لا يأمر ُ كم | 74.              | ٧٤.           |
| عمران    |      | و لايأمر كم    | 7                |               |
|          |      | يأمر "كم       |                  |               |
| آل عمران | 17.  | لايضر كم       | 7 2 7            | 7 2 7         |
|          |      | لايضر كم       |                  | •             |
| -        | 108  | کله            | کله ۲۶۲          | 7 £ 7         |
| 72       |      | •              | . مناب           | ، نمید * .    |
| عمران    |      |                |                  |               |
| 72       | 141  | وقتلهم         | وقتلهم ٥٤٢       | 7 20          |
| عمران    |      |                |                  |               |
| النساء   | \    | الأرحام        | । रिंट चंकु ४३४  | 7 2 7         |
| النساء   | *    | فواحدة         | واحدة ٢٤٧        | 7 27          |

| النساء  | 11  | واحدة      | واحدة   | 7 5 7 |
|---------|-----|------------|---------|-------|
| النساء  | 49  | تجارة      | تجارةً  | 7 8 9 |
| النساء  | 45  | الله       | الله    | 7 8 9 |
| النساء  | ٤.  | حسنة       | حسنة    | 749   |
|         |     |            |         |       |
| النساء  | 44  | قليل       | قليلاً  | 70.   |
| النساء  | 90  | غير        | غيرَ    | 70.   |
| المائدة | ٦   | أرجلكم     | أرجلكم  | 307   |
| المائدة | ٤٥  | العينُ     | العينَ  | 307   |
| المائدة | ٤٥  | الأنف      | الأنف   | 307   |
| المائدة | 40  | 1学さむ       | الأذن   | 307   |
| المائدة | 40  | السنُ      | السنَ   | 307   |
| المائدة | 20  | الجووحُ ١  | لحووح َ | 307   |
| المائدة | ٤٧  | وليحكم     |         | 307   |
| المائدة | 70  | يقون       | يقون    | 307_  |
|         |     |            |         | 007   |
| المائدة | 0 % | ير تڏ      | ير تدڈ  | 007   |
| المائدة | 70  | الكفار     | الكفار  | 907   |
| المائدة | ٦.  | الطاغوت    | الطاغوت | 007   |
| المائدة | 79  | لاخوت      |         | متقدم |
|         |     | لاخوت      |         | 711   |
| المائدة | ٧١  | تكون       | تكون    | 007   |
| المائدة | 90  | مثلُ ا     | مثل     | 907   |
| المائدة | 90  | كفارة طعام |         | 007   |
|         |     | كفارة طعام |         |       |

| 707   | الأوليانِ الأوّلِين         | ١٠٧      | المائدة |
|-------|-----------------------------|----------|---------|
| 707   | ربك ربك                     | 117      | الماتدة |
| 707   | يوم يومَ                    | 119      | المائدة |
| 707   | فتنتهم فتنتهم               | 77       | الأنعام |
| 707   | ربنًا لنبّا                 | 77       | الأنعام |
| 707   | ولا نكذب ً                  | 77       | الأنعام |
|       | ولا نكذب                    |          |         |
| 707   | نكون نكون                   | 77       | الأنعام |
| 707   | الآخرةُ الآخرةِ             | 77       | الأنعام |
| 101   | مبيل مبيل                   | 00       | الأنعام |
| 207   | آزر آزر                     | 71       | الأنعام |
| 44.   | درجات درجات                 | 7.7      | الأنعام |
| 44.   | ینُکم بینکم                 | 9 &      | الأنعام |
| 771   | یشعر کم یشعر کم             | 1.9      | الأنعام |
| 777   | قتلُ أو لادَهم شركاتهم      | 141      | الأنعام |
|       | قتلَ أو لادِهم شركاؤهم      |          |         |
| 777   | عشرٌ أمثالُها عشرُ أمثالِها | 17.      | الأنعام |
| 4.77  | ولباس ولباس                 | 77       | الأعراف |
| 779   | خالصةً خالصةً               | 77       | الأعراف |
| 779   | لعنةُ لعنةً                 | <b>૧</b> | الأعراف |
| متقدم | لا خو ت                     | ٤٩       | الأعراف |
| 711   | لا خوف                      |          |         |
| 779   | والشمس والقمر               | 9.5      | الأعراف |
|       | والنجومُ _                  |          |         |
|       | والشمس والقمر               |          |         |

|       |           | والنجوم         | -     | · v.    |
|-------|-----------|-----------------|-------|---------|
| 779   | 18        | مسخرات ً        |       | الأعراف |
|       |           | <b>مسخرات</b> ٍ |       |         |
| ٧٧٠   | غيره      | غيره            | . 09  | الأعراف |
| 777   | ربننا     | لنبا            | 1 6 9 | الأعراف |
| 777   | خطيئاتِكم | خطيئاتُكم       | 171   | الأعراف |
| 777   | معذرة     | معذرة           | 178   | الأعراف |
| 777   | يذرهم     | يذرُهم          | 7.4.7 | الأعراف |
| 777   | النعاس    | النعاسُ         | 11    | الأنفال |
| 777   | اللهٔ     | الله            | 14    | الأنفال |
| 777   |           | موهن کيدَ       | 17    | الأنفال |
|       |           | موهن کيد        |       |         |
| 779   | عزير      | عزير            | ٧,    | التوبة  |
| 779   | كلمة      | كلمة            | ٤.    | التوبة  |
| ٠٨٢.  | رحمة      | رحمة            | ٦١    | التوبة  |
| ٠٨٢   | طائفةً    | طائفةً          | 77    | التوبة  |
| ٠٨٢   | الأنصار   | الأنصار'        | ١.,   | التوبة  |
| ٠٨٢   | هیّج      | كونتح           | ١     | التوبة  |
| 147   | بنيائه    | بنيائه          | 1.9   | التوبة  |
| متقدم | الناسَ    | الناسُ          | ٤     | يو نس   |
| 719   |           |                 |       |         |
| 77.7  | أجلَهم    | أجلُهم          | 11    | يو نس   |
| 777   | متاغ      | متاغ            | 77    | يو نس   |
| 977   | - e       | ولا أصغرُ       | ۲۱    | يو نس   |
|       | <b>3</b>  | أكبر' ، و       | ٠.    |         |

|                                         |          | أصغرُ ولا أكبرُ           |           |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          |                           |           |
| يونسي                                   | 77       | لا خوت                    | متقدم     |
|                                         |          | لا خوف                    | 711       |
| يو نس                                   | 71       | شر کاؤ'کم                 | 7.4.7     |
|                                         |          | شر کاءَکم                 |           |
| هود                                     | ٤.       | کلِ کلِ                   | 447       |
| هود                                     | ٤٦       | غيرُ غيرَ                 | 719       |
| هود                                     | ٥,       | غيرُه غيرَه               | متقدم ۱۷۰ |
| هود                                     | 77       | ڠُوداً ڠُودَ              | 9117      |
| هود                                     | ٧١       | يعقوب يعقوب               | 49.       |
| هود                                     | 7/       | امرأتُك امرأتك            | 49.       |
| يوسف                                    | 77       | درجاتٍ درجاتِ             | 797       |
| الرعد                                   | ٤        | وزرغ ونخيل صنوان وغيرُ    | 797       |
|                                         |          | صنوان                     |           |
|                                         |          | وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغيرِ |           |
|                                         |          | صنواًن                    |           |
| إبر اهيم                                | ۲        | الله الله                 | 197       |
| إبراهيم                                 | 19       | الأرض الأرض               | 188       |
| إبر اهيم                                | 71       | لايع لايع                 | 799       |
| إبر اهيم                                | 41       | ولاخلان ولاخلال           | 799       |
| إبر اهيم                                | ٤٦       | لتزون لتزون               | ۳.,       |
| الحجر                                   | ٨        | اللاتكة اللاتكة           | ٧.١       |
| النحل                                   | 17       | الشمس والقمر              | -4.4      |
|                                         | <u> </u> |                           |           |

|          |            | والنجوم   |          | 7.7        |
|----------|------------|-----------|----------|------------|
|          |            | هسخو اتّ  | _3       |            |
|          |            | الشمس و   | والقمر   |            |
|          |            | والنجوم   | <br>     |            |
|          |            | مسخوات    | Ş        |            |
|          | 0 \        | فيكون     |          | متقدم ، ۲۲ |
| \\       | 77         | لا يشرك أ | لا تشرك  | ٣١.        |
| ٤        | <b>ધ</b> ધ | الحقُّ    | الحق     | 411        |
| `        | 11         | أهلُها    | أهلَها   | 717        |
| N        | <i>//</i>  | جزاءُ     | جزاءً    | 710        |
| `        | ٦          | يرئني وير | رث يرثني | 717        |
|          |            | ويرث      |          |            |
| ٤        | 4.5        | قول'      | قون      | 414        |
| 0        | 70         | فيكون     | فيكون    | متقدم ، ۲۲ |
| •        | 40         | تصنع      | تصنع     | 77.        |
| N        | 01         | نخلفه     | غظفه     | **.        |
| *        | 74         | هذان      | هذين     | 771        |
| 1        | 79         | تلقف ُ    | تلقف     | 771        |
| 4        | 77         | لا تخاف   | لا تخف   | 771        |
| *        | 17         | طوئ       | طوی      | 719        |
| ٤        | 118        | ر حینه    | وحينه    | 777        |
| <b>o</b> | 40         | الصمُ     | الصم     | 777        |
| 4        | ٤٧         | مثقال     | مثقال    | 445        |
| ٤        | 1.8        | السماءُ   | السماءَ  | _44.5      |
|          | ٠.         |           |          | 770        |

| الحج السيديون | .i  | الآخوة الآخوة          | 470  |
|---------------|-----|------------------------|------|
| الحج          | 74  | اؤلؤاً الولؤ           | 777  |
| الحج          | 97  | سواةً سواةً            | 441  |
| المؤمنون      | 77  | غيره غيره              | 777  |
| المؤمنون      | 14  | الله                   | 444  |
| المؤمنون      | 94  | र्वाई वर्ध             | 444  |
| النور         | ~   | أربع أربع              | 77.  |
| النور         | ٩   | لعنة لعنة              | 77.  |
| النور         | ٩   | الله الله              | 44.  |
| النور         | ٩   | الخامسةُ الخامسةَ      | 771  |
| النور         | ٤.  | سحاب سحاب              | 777  |
|               |     | ظلمات ظلمات            | 777  |
| النور         | ٤٥  | کلَ کل                 | 777  |
| النور         | ٥٨  | לצל לצל                | 777  |
| الفرقان       | ١.  | يجعلُ يجعلْ            | 777  |
| الفرقان       | 97  | اللاتكة الملاكة        | 377  |
| الفرقان       | 47  | غوداً غودَ             | 772  |
| الفرقان       | ٦٩  | يضاعف يضاعف            | 445  |
| الفرقان       | 79  | يخلدُ يخلدُ            | 44.5 |
| الشعراء       | 14  | يضيق يضيقَ             | 770  |
| الشعراء       | 14  | و لا ينطلقُ و لاينطلقَ | 770  |
| الشعراء       | 194 | الووحُ لأمينُ          | 441  |
|               |     | الووحَ الأمينَ         |      |
| الشعراء       | 197 | غْياً غُياً            | 444  |
| النمل         | 77  | لسباً، لسباً ، لسباً   | 747  |

| 444        | الصم             | الصمُ                  |      | النمل                                 |
|------------|------------------|------------------------|------|---------------------------------------|
| 744        | العمي            | العمي                  | - 11 | النمل                                 |
| 46.        |                  | فزع يومئ               | 24   | النمل                                 |
|            |                  | فزع يومِن              | :    | in the second second                  |
| 751        |                  | يصدقني                 | 74   | القصص                                 |
| 757        | م ـ مودة بينكم   | مودة يينك<br>مودة يينك | 97   | العنكبوت                              |
| متقدم في : | <u>۽</u><br>غودَ | غوداً عُوداً           | 47   | العنكبوت                              |
| PAY        |                  |                        | 1940 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 455        | عاقبة            | عاقبة                  |      | المروم                                |
| متقدم ۲۳۹  | الصم             | الصم                   | 70   | الروم                                 |
| متقدم ۳۳۹  | العمي            | العمي                  | 70   | الروم                                 |
| 467        | 4                | هدی ور۰<br>هدی ور۰     | *    | لقمان                                 |
| 457        | يتخذها           | يتخذها                 | ٦    | لقمان                                 |
| متقدم      | مثقال            | مثقال                  | 17   | لقمان                                 |
| 44 8       |                  |                        |      |                                       |
| 451        | البحر            | البحرُ                 | 77   | لقمان                                 |
| 134        | العذابَ          | العذابُ                | ٧.   | الأحزاب                               |
| 450        | عالم             | عالم                   | *    | سبأ                                   |
| 701        | غير              | غير'                   | *    | فاطر                                  |
| 701        | نفسك             | نفسنك                  | ٨    | فاطر                                  |
| 450        | أليم             | أليم                   | 0    | سبأ                                   |
| 460        | الريحَ           | الريخ                  | 14   | سبأ                                   |
| 40.        | باً ، لسبأ       | لسبرٍّ، لس             | 10   | سبأ                                   |

| 70. | أكلٍ أكل         | 17   | سبأ     |
|-----|------------------|------|---------|
| 70. | الكُفورُ الكفورَ | 14   | سبأ     |
| 70. | انبر انبرا       | ١٩   | سبأ     |
| 701 | جزاءُ الضعفِ     | 77   | سبأ     |
|     | جزاءً الضعفُ     |      |         |
| 707 | کل کل            | 47   | فاطر    |
| 707 | اؤلؤاً اؤلؤ      | 77   | فاطر    |
|     |                  |      |         |
| 707 | تنزیل تنزیل      | ٥    | یس      |
| 707 | صيحة واحدة       | 49   | یس      |
|     | ميحة واحدة       | ر ۳ه |         |
| 707 | القمر القمر      | 44   | یس      |
| 707 | بزينةٍ الكواكبَ  | ٦.   | الصافات |
|     | بزينةِ الكواكِبِ | ,    |         |
| 44. | اللهُ ربُكم وربُ | 177  | الصافات |
|     | آبائكم           |      |         |
|     | الله (بَكم وربَ  |      |         |
|     | آبائكم           |      |         |
| 771 | بخالصةٍ بخالصة   | ٤٦   | ص       |
| 444 | الحقُ الحقَ      | ٨٤   | عی      |
| 414 | كاشفات ضرك       | 47   | الزمر   |
|     | كاشفات ضرِه      |      |         |
| 414 | ممسكات رحمته     | 77   | الزمر   |
| ,   | ممسكات رحمتِه -  |      |         |

|        |               |              |         | age to the               |
|--------|---------------|--------------|---------|--------------------------|
| 777    | الموت         | الموت        | ٤٦      | /                        |
|        |               |              | <u></u> | الزمر                    |
| 770    | الفساد        | الفسادُ      | 77      | غافر                     |
| 770    | قلبِ<br>قلب   | قلب          | ·       | غافر                     |
| 770    | - فأطلع       | فأطلع        | 77      | غافر                     |
| متقدم: | فيكون         | فيكون        | 17 × ×  | غافر                     |
| 77.    |               |              |         |                          |
| 477    | اءً سواءٍ     | سواءً سو     | ` \.    | نصلت                     |
| 444    | أعداء         | أعداء        | ١٩      | فصلت                     |
| ***    | ويعلم         | ويعلمُ       | 70      | الشورى                   |
| 477    | يرسلَ         | ير سلُ       | 01      | الشورى                   |
| 477    | يو حيْ        | يو حي َ      | 01      | الشورى                   |
| 771    | ربر           | رب'          | ٧       | الدخان                   |
| 777    | آيات          | آيات ً       | ٤       | الجاثية                  |
| 777    | أليم          | أليم         | 11      | الجاثية                  |
| 777    | سواءً         | سواءٌ        | 71      | الجاثية                  |
| 777    | حجتهم         | حجثهم        | 70      | الجاثية                  |
| 777    | کلً           | کل           | 47      | الجاثية                  |
| 777    | الساعة        | الساعة       | 77      | الجاثية                  |
| 474    | أحسنَ         | أحسن         | 17      | الأحقاف                  |
| 474    |               | مساكئهم      | 70      | الأحقاف                  |
|        | (             | مساكنهم      |         |                          |
| 777    | مثلَ          | مثل'         | 74      | الذاريات                 |
| 477    | ها ولا تأثيمٌ | لا لغو ً فير | 74      | الطور                    |
|        | ها ولا تأثيمَ | لا لغو في    |         |                          |
| 1      | 2 26          | :            | •       | موه بين ا<br>د اينتسور ا |

| النجم            | ٥١    | غودا غود               | 474   |
|------------------|-------|------------------------|-------|
| القمر            | ٤٥    | الجمعُ الجمعَ          | 77.   |
| الرحمن           | 17    | الحب الحب              | ٣٨.   |
| الرحمن           | 14    | ذو ذا                  | ٣٨,   |
| الرحمن           | 17    | المريحان الريحان       | ٣٨.   |
| الرحمن<br>الرحمن | AV    | ذو ذا                  | ۳۸,   |
| الو اقعة         | 77    | حور ٌعين حور عين       | 77.7  |
| الحديد           | ٨     | ميثاقُكم ميثاقَكم      | 317   |
| الحديد           | 1.    | کن کذ                  | 317   |
| المجادلة         | V     | أكثرُ أكثرَ            | 770   |
| الحشر            | V     | دولة دولة              | 77.7  |
| الصف             | N.    | متمٌ نورَه             | . 777 |
|                  |       | متم نوره               |       |
| الصف             | 1     | أنصاراً أنصار          | 777   |
| المنافقون        | ١.    | أكونَ أكن ْ            | . 777 |
| الطلاق           | *     | بالغ أمرَه بالغُ أمرِه | 474   |
|                  |       |                        | 1.2   |
| المعارج          | 17    | نزاعةً نزاعةً          | 49.   |
| المزمل           | ٩     | رب ٔ رب                | 797   |
| المزمل           | ٧.    | نصفَه وثلثه            | , 444 |
|                  |       | نصفِه وثلثِه           |       |
| الإنسان          | ٤     | سلاسلاً سلاسل          | 790   |
| الإنسان          | 17,10 | قواريراً قورير         | 790   |
| الإنسان          | 71    | خضر خضر                | 441   |
| الإنسان          | 71    | إستبرق إستبرق          | 497   |
| النبأ            | **    | رب ٿي                  | 441   |

| 797 | الوحمن  | الوحمنُ | 44  | النبأ    |
|-----|---------|---------|-----|----------|
| 197 | فتنفعه  | فتتفعه  | ٤   | عبس      |
| 491 | طوی     | طوئ     | 17  | النازعات |
| 494 | منذرُ   | منذر    | 10  | النازعات |
| 499 | يومَ    | يوم     | ١٩  | الانفطار |
| 499 | نضرة    | نضرة    | 7 & | المطففين |
| 799 | الجيد   | الجيدُ  | 10  | البروج   |
| 444 | محفو ظِ | محفوظ   | 77  | البروج   |
| ٤   | لاغية   | لاغية   | 11  | الغاشية  |
| ٤٠١ | رقبة    | رقبة    | 14  | البلد    |
| ٤٠٤ | حمالة   | حمالةُ  | ٤   | المسد    |

#### الفهارس

١\_ فهرس مصادر البحث ومراجعه.

٧\_ فهرس الآيات القرآنية .

٣\_ فهرس الأبيات الشعرية .

ع\_ فهرس الموضوعات . ` .

#### 1 - فهرس مصادر البحث ومراجعه :

- ــ القرآن الكريم : طباعة مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية ، ١٤١٧هـ . ( فُدّم تشريفاً له ) .
- الإبانة عن معاني القراءات : مكي بن أبي طالب ، تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة .
- ــ الإتقان في علوم القرآن : السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1811 هــ 1991م .
- ـ أثر القراءات في الدراسات النحوية: داعبد العال سالم ، مصر ١٣٨٩ـ ١٩٧٩ م .
- \_ إعراب الحديث النبوي: أبو البقاء العكبري، تحقيق: عبد الإله نبهان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ٩٠٤١هـ \_ ١٩٨٩م.
- الاقتراح في علم أصول النحو: السيوطي، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار
   الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩١٨هـ ١٩٩٨م.
- \_ ألفية ابن مالك : ابن مالك ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٥٠٥ هـ \_ ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٥ م .
- ــ الأمالي النحوية : ابن الحاجب ، تحقيق : هادي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ه م ١٤٠ هــ م ١٩٨٥ .
- \_ الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري ، تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت .
- \_ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت .

- - ــ بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي .
- ــ البداية والنهاية: ابن كثير، تحقيق: أحمد عبدالوهاب فتيح، دار الحديث، القاهرة ، ١٤ ١هــ ١٩٩٣م.
  - \_ البرهان في علوم القرآن : الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .
- تاريخ الرّاث العربي: فؤاد سزكين، نقله للعربية: دا محمود فهمي حجازي، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ٣٠٤١هـ ١٩٨٣م.
- \_ تأملات حول تحريرات العلماء لقراءات: عبد الرزاق بن علي موسى ، مطابع الرشيد ، المدينة النبوية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ هـ .
- \_ التأويل النحوي في القرآن الكريم : د | عبد الفتاح الحموز ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ٤ ٤ ١هـ ـ ١٩٨٤ م .
- \_ التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء العكبري ، تحقيق : محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٩٠٤ هـ \_ ١٩٨٩م .
- \_ تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة: ابن الجزري، صححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤٠٤١هـ ــ ١٩٨٤م.
- \_ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: الدماميني ، تحقيق: د المحمد المفدى ، مطابع الفرزدق ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ٩ ، ٤ ١هـ \_ ١٩٨٩ م .
- \_ تفسير البيضاوي: للبيضاوي، تحقيق: عبد القادر عرفات، دار الفكر، بيروت، 1817 هـ ١٩٩٦م.
- \_ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، دار الريان، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ \_ تفسير المراه.
- \_ التهذيب الوسيط في النحو : محمد الصنعاني ، تحقيق : د | فخر صالح قدارة ، دار الحيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ ـ ١٩٩١م .

- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني ، عني بتصحيحه أوتورتزل ، دار
   الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٢١٦١هـ ٢٩٩٦م .
- جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): الطبري، دار الكتب العلمية،
   بيروت، الطبعة الثانية، ١٨٤٨هـ ١٩٩٨م.
- جامع المدروس العربية: الشيخ: مصطفى الغلاييني ، المكتبة العصرية ، بيروت ،
   الطبعة الثالثة والثلاثون ، ١٩٤٧هـ ١٩٩٧م .
- الجامع لأحكام القرآن: محمد القرطبي ، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٣٧٣ هـ .
  - ـ حاشية الصبان على شرح الأشموني ،دار الفكر ، بيروت .
- حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق: سعيد الأفغاني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٩هـ .
- الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه ، تحقيق: عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، بيروت ، الطبعة الرابعة .
- \_ الـدر المصون في عـلوم الكـتاب المكـنون : السـمين الحـلبي ، تحقيـق : د|أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ٧٠٤ هـ ـ ١٩٨٧ م .
- \_\_ زاد المسير في عـلم التفسير: ابن الجوزي، عناية: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- \_ السبعة في القراءات : ابن مجاهد ، تحقيق : د ا شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر .
- \_ شـذا العـرف في فن الصرف : أحمد الحملاوي ،نشر مكتبة إحياء النراث الإسلامي، مكة المكرمة ، الطبعة الرابعة .
- \_ شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: ابن عقيل ، عناية : محمد سعيد الرافعي ، دار احياء الرّاث ، بيروت .
  - \_ شرح الأشموني لألفية ابن مالك : الأشموني ، دار الفكر ، بيروت .

- شرح شذور الذهب: ابن هشام ، بتعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت .
- شرح طيبة النشر: ابن الجزري، ضبط: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت. - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ابن مالك، تحقيق: د عبد المنعم هريري، الطبعة الأولى.
- شرح الكافية الشافية : ابن مالك ، تحقيق : د عبد المنعم هريري ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، ٢ ١٤ هـ ١٩٨٧م .
  - شرح الكافية في النحو : رضي الدين الاسترباذي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،
     الطبعة الثانية ، ١٣٩٩هـ .
  - ـ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - \_ الصاحبي : ابن فارس ، تحقيق : د | عمر الطباع ، مكتبة المعارف ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ـــ ١٩٩٣ م .
    - \_ ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: د عمد عبد القادر هنادي ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨هـ ١٩٨٨ م .
    - \_ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت \_ صيدا.
    - \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني ، أشرف على طبعه الشيخ عبد العزيز بن باز ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض .
- ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : الشوكاني ، مراجعة : هشام البخاري وخضر عكاري ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- \_ فوائد في مشكل القرآن: عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام ، تحقيق: د | سيد رضوان ، دار الشروق ، جدة ، الطبعة الثانية ، ٢ • ٤ ١هـ .
  - \_ القراءات العشر المتواترة بهامش المصحف الشريف : الشيخ محمد كريّم راجح ، دار المهاجر ، المدينة النبوية ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٤هـ .

- ـ الكتاب: سيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، نشر مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة الثالثة، ٨٠٤ هـ ١٩٨٨ م.
  - ـ الكشاف : الزمخشري ، مكتبة البابي الحلمي ، مصر ، ١٣٩٢هـ .
- الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب ، تحقيق: محيي الدين رمضان ، نشر المجمع اللغوي بدمشق ، ١٣٩٤هـ .
- لباب الإعراب: محمد الإسفراييني ، تحقيق: بهاء الدين عبد الوهاب ، دار الرفاعي ، الرياض ، الطبعة الأولى ٥ ٤ ١هـ ١٩٨٥ م .
  - اللباب في علوم الكتاب : عمر بن علي الحنبلي ، تحقيق : عادل أحمد و علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩١٩هـ ١٩٩٩م .
    - ـ لسان العرب: ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى .
    - ــ متممة الآجرومية : لابن الحطاب ، الطبعة الأولى ، ١٥١٥هـ ١٩٩٥م
- ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم وابنه .
  - ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي ): النسفي ، المكتبة الأموية ، بيروت ـ دمشق .
- \_ المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل ، تحقيق: د المحمد كامل بركات ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، ٢ ١٤هـ ـ ١٩٨٢م.
- \_ مشكل إعراب القرآن الكريم: مكي بن أبي طالب ، تحقيق: د حام صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ٥ ، ٤ ١هـ .
- ــ معالم التنزيل (تفسير البغوي) : أبو محمد البغوي ، تحقيق : خالد العك ، محمد سوار ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ٧ · ٤ ١هـــ ١٩٨٧م ز
  - \_ معاني القرآن : الفراء ، تحقيق : أحمد يوسف و محمد النجار وعبد الفتاح شلبي ، دار السرور .

- \_ معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، تحقيق: د عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ٨ م ٤ ١هـ \_ ١٩٨٨م.
  - معاني القراءات: أبو منصور الأزهري، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢هـ ١٩٩٠م.
- ـ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: محمد إسماعيل إبراهيم، دار الفكر العربي ،القاهرة
  - \_ معرفة القراء الكبار: الإمام الذهبي ، تحقيق المحمد جاد الحق ، الطبعة الأولى .
- ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري ، تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، طبعة : ١٩١٦هـ ـ ١٩٩٦م .
- ـ الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر الشيرازي، تحقيق: د | عمر همدان الكبيسي، نشر جماعة تحفيظ القرآن بجدة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م. ـ النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الجزري، صححه: على محمد الضباع،
  - \_ همع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي، صححه: السيد محمد بدر الدين الفاس، دار المعرفة، بيروت.

دار الفكر ، بيروت .

\_ الوافي في شرح الشاطبية : عبد الفتاح عبد الغني القاضي ، مكتبة الدار ، المدينة النبوية ، الطبعة الأولى ، ٤ • ٤ هـ ٩٨٣ م .

## ٢\_ فهرس الآيات القرآنية

| السورة | الآيــة                                                                                        | رقمها                   | الصفحة   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| البقرة | فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ                                                        | ٣٧                      | ٧٠       |
|        | فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ                                                    | ۳۸                      | 177      |
|        | وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ                                                   | ۲۲ ،                    | 177      |
|        |                                                                                                | . 777<br>. 775<br>. 777 |          |
|        | وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا                                      | 1.4                     | *1       |
|        | وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ                                   | 117                     | ١٨٨٤ ٢٢  |
|        | وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ                                                       | 119                     | 107      |
|        | لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ | 177                     | c 77c 73 |
|        | مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ                                                                           |                         | 1        |
|        | وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ                                      | 148                     | 177      |
|        | وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ اتَّقَى   | 1/4                     | **       |
|        | فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ                                             | 197                     | 177      |
|        | هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ      | ۲۱۰                     | 114      |
|        | وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ                                                         | 712                     | 44       |
|        | وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ                                               | 719                     | ۲۰       |
|        | لا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ                               | 777                     | 107      |
|        | وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ              | 75.                     | 71       |
|        | مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ                           | Y£o                     | 777      |
|        | مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةً وَلا شَفَاعَةً                   | Yot                     | 177      |
|        | وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ          | 771                     | 108      |
|        | أَنْ تَضِلُ إحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى                                    | YAY                     | 45       |

|          | إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً                                                           | 7.7 | 40       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|          | وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ                            | 7.7 | 101      |
|          | فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ                                             | 344 | 101      |
| آل عمران | وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَفًا وَكَفَّلَهَا زَكَريًا                                           | **  | ٣٦       |
|          | إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ                                     | ٤٧  | 77       |
|          | مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ | ٧٩  | **       |
|          | لِلنَّاس كُونُوا عِبَادًا لِي                                                                  |     |          |
|          | وَلا يَأْمُرِكُمْ أَنْ تَتَّخِنُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا                    | ۸۰  | **       |
|          | وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا                                | 17. | 101      |
|          | قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ                                                           | 101 | **       |
|          | سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقِّ                               | 1/1 | 44       |
| النساء   | وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ                                    | 1   | ۱۳٤، ۱۷  |
|          |                                                                                                |     | 144      |
|          | فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً                                                   | ٣   | ٤٠       |
|          | وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ                                                     | 11  | ٤٠       |
|          | إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ                                               | 79  | ٤١       |
|          | فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ                          | 72  | ٤١       |
|          | إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا               | ٤٠  | 27       |
|          | مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ                                                            | 77  | 7£1 14   |
|          | لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَر                         | 40  | 11       |
|          | فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ             | ٦   | 177 . 17 |
|          | وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ                                                             |     |          |
|          | وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  | ٤٥  | ٤٥       |
|          | بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ                 |     |          |
|          | وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا                                | ٤٦. | 100      |

|                                       | وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْأَنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ                                   | ٤٧  | 100      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| : * * * *                             | فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِه                            | ۲۵  | ٤٦       |
|                                       | وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ                         | ۳۵  | ٤٦       |
|                                       | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ   | ٥٤  | 107      |
|                                       | بِعَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ                                                           |     |          |
|                                       | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِنُوا الَّذِينَ اتَّخَنُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا | ۷۵  | 150      |
|                                       | مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ                   |     |          |
|                                       | وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَىٰةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ                            | ٦٠  | ۱۳۸      |
|                                       | فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ                                                  | 79  | 177      |
|                                       | وَحَسِبُوا أَلا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا                                           | ٧١  | ٤٩       |
|                                       | وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ | 90  | 144. 14. |
|                                       | نُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ          |     |          |
|                                       | فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ         | 1.4 | 178      |
|                                       | هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ                   | 117 | ٥٠       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ                                   | 114 | ٥١       |
|                                       | ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ    | 74  | 144.00   |
| الأنعام                               | وَلَوْ تَوَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ       | **  | ٥٤ د ١٨  |
|                                       | بِآيَاتِ رَبِّنًا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ                                               |     |          |
|                                       | وَلَلَدًّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ                                          | ۳۲  | 17.      |
|                                       | فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ                                                  | ٤٨  | 177      |
|                                       | وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ                        | 00  | ۱۸۸، ۵۵  |
|                                       | وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً                         | ٧٤  | 00       |
|                                       | نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ                                                               | ۸۳  | 178      |
|                                       | لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ                           | 48  | ٥٦       |
|                                       | فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَّا                                                | 47  | 144      |

|         | وَكَذَٰلِكَ زَيُّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرِكَاؤُهُمْ              | 127  | ۱۲۰، ۲۲، ۵۷ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|         |                                                                                                  |      | 144. 15.    |
|         | وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُركاءُ                                                     | 144  | 74"         |
|         | مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا                                              | 17.  | 145. 141    |
| الأعراف | يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَريشًا                  | 77   | 75          |
|         | وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ                                                               |      |             |
|         | قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ النُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ             | ۳۲   | 70          |
|         | فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ                                                     | 70   | 177         |
|         | فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ                         | ££   | 11          |
|         | لا خوف عَليكُمْ                                                                                  | ٤٩   | 174         |
|         | يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ            | ٥٤   | 17          |
|         | مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ                                                                          | •    |             |
|         | اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ                                                | ٠٥٩  | 171         |
|         | J. , , , ,                                                                                       | ه۲.  |             |
|         |                                                                                                  | ۷۲ ، |             |
|         |                                                                                                  | ٨٥   |             |
|         | لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ                | 124  | w           |
|         | وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئًاتِكُمْ                                     | 171  | w           |
|         | قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ                                      | 178  | 74          |
|         | وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ                                                       | 1.47 | 104         |
|         | إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْه                                                      | 11   | ٧٠          |
| الأنفال | فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ | ۱۷   | 71          |
|         | رَمَى                                                                                            |      |             |
|         | ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ                                            | ١٨   | 145. 15.    |
|         | وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ                                                      | ٣.   | 140         |
|         | وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا               | ٤٠   | ٧٠          |
|         | قُلْ أَنْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ               | 71   | 177         |

|       | إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفَةً                                      | 77  | ٧١      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|       | وَالسَّابِقُونَ الْأُوِّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ                             | ١٠٠ | 177     |
|       | وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ                                      | ١   | ,       |
|       | أَفْمَنْ أَسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَان خَيْرٌ أَمْ مَنْ          | 1.9 | ٧٧      |
|       | أَسُّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَار                                                  |     |         |
|       | وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرِّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ | 11  | ٧٢      |
|       | أَجَلُهُمْ                                                                                   |     |         |
| يونس  | يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا    | 77  | ٧٢      |
|       | إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ       | ££  | ٧٤      |
|       | وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَال ذَرَّةٍ فِي الأرض وَلا فِي السَّمَاءِ              | 71  | ٧٤      |
|       | وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينَ                             | :   |         |
|       | لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ                                                   | 77  | 177     |
|       | فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ                          | ٧١  | Yo      |
|       | وَلا تَتَّبِعَانً سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ                                           | ٨٩  | 17      |
| هود   | قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ                                       | ٤٠  | 140     |
|       |                                                                                              |     |         |
|       |                                                                                              | 4   |         |
|       | قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ                    | ٤٦  | ٧٦      |
|       | أَلَا إِنَّ تُمُودَ كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ                               | ۲۸  | 171     |
|       | فَبَشُّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ                               | ٧١  | **      |
|       | وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إلا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ           | ۸۱  | ٧٨ ، ١٨ |
|       | نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ                             | ٧٦  | 175     |
| يوسف  |                                                                                              |     |         |
|       |                                                                                              |     |         |
| الرعد | وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلٌ           | ٤   | ۱۲۲     |
|       | صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ                                                                 |     |         |

|             | جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ             | 44 | <b>Y</b> 0 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|             | يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ                                                   |    |            |
| إهيم        | لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِنْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ     | •  | 144        |
| ·           | الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ                                                                     |    |            |
|             | اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرْضِ                                    | ۲  | 144        |
|             | مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لا بَيْعُ فِيهِ وَلا خِلالٌ                              | ۳۱ | 177        |
|             | وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ  | ٤٦ | V4         |
|             | مِنْهُ الْحِبَالُ                                                                         |    |            |
|             | فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ                                       | ٤٧ | 77         |
| <b>دج</b> ر | مَا نُثَرِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ               | ٨  | ۸٠         |
|             | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ                             | 4  | 1          |
| نحل         | وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ | ۱۲ | 17         |
|             | بأمرو                                                                                     |    |            |
|             | إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذًا أَرَنْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ            | ٤٠ | 77         |
| إسراء       | وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلا قَلِيلا                                             | ٧٦ | 17         |
| كهف         | وكلْبُهُم باسِطُّ ذِراعيْهِ                                                               | ۱۸ | 121        |
|             | وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَائُوا تِسْعًا                     | 40 | 144        |
|             | مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا                   | 77 | 164        |
|             | هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ                                                    | ££ | 175        |
|             | وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً                                 | ٤٧ | ۸۱         |
|             | قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا                    | ٧١ | ۸۱         |
|             | وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى                           | м  | 144 ° Y1   |
| ريم         | فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا                                                         | ٥  | 101        |
| 1           | يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا                           | ٦  | 101        |
|             | فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي                                                 | 75 | 179        |

|          | ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ<br>اِذَا تَّذَ أَنَّ أَنْ أَنْ مَرْيَمَ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ | 45  | 74      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|          | إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ                                                                                              | 40  | 77      |
| طه       | إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدِّسِ طُوًى                                                                        | ١٢  | 144     |
|          | وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي                                                                                       | 44  | 104     |
|          | فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ                                                                               | ۸۵  | 104     |
|          | قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ                                                                         | ٦٣  | ٦٦ ، ١٨ |
|          | وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا                                                                                                        | 14  | 109     |
|          | فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبُحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى                                                                         | ~   | 109     |
|          | وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلُّمًا وَلا                                                                           | 117 | 17.     |
|          | هَضْمًا                                                                                                                                                 |     |         |
|          | وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ                                                                                   | 112 | ٨٤      |
| الأنبياء | ِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذِّرُونَ                                                                                               | 10  | ٨٤      |
|          | وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ                                                                   | ٤٧  | ٨٤      |
|          | إِنَّ هَنِهِ أُمُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً                                                                                                              | 44  | 17      |
|          | يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ                                                                                                 | 1.5 | ۸٥      |
| ••       | وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ                                                                       | 11  | 128     |
| الحج     | يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا                                                                                                | 74  | 128     |
|          | وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاس                                                                 | 40  | ۸٥      |
|          | سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ                                                                                                                     |     |         |
| المؤمنون | فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ                                                                                                        | **  | 140     |
|          | قُلْ مَنْ رَبُّ السموات السَّبْعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم                                                                                           | ٨٦  | 175     |
|          | سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ                                                                                                             | ٨٧  | 171     |
|          | قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ                                                                          | •   | 175     |
|          | سَيَقُولُونَ لِلَّهِ                                                                                                                                    | ۸۹  | 175     |
|          | سُبْحَانَ اللَّهِ عَمًّا يَصِفُونَ                                                                                                                      | 41  | 172     |
| ••       |                                                                                                                                                         | •   | :       |

| وَالْخَامِسَةُ أَنُّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِيينَ ٧ ٨٩ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ ٨٩ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ ٨٩ أَوْلِيْ الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ٣١ ٣١ ١٧٨ مِنْ فَوُقِهِ سَحَابُ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ٤٠ ١٧٨، ١٧٥ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ هَنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ ٨٥ ٨ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ ٨٥ ٨ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ تَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَابِدَةِ فَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ                      | 44  | 172      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| وَالْحَاهِسَةُ أَنْ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّابِقِينَ 1 1 1 1 1 الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّابِقِينَ 1 1 1 1 1 الله فَلَقَ كُلُّ دَائِةٍ مِنْ مَاءٍ 2 1 1 1 1 1 1 الله خَلَقَ كُلُّ دَائِةٍ مِنْ مَاءٍ 2 1 1 1 1 الله خَلَقَ كُلُّ دَائِةٍ مِنْ مَاءٍ 2 1 1 1 1 الله خَلَقَ كُلُّ دَائِةٍ مِنْ مَاءٍ 2 1 1 1 الله قَانَ خَلْقِ الْمَعْمُونَ ثِيَابَكُمُّ مِنَ الطَّهِيرَةِ وَمِنْ ١٠ ١ 1 1 الله قَانَ عَلَمَ الله عَوْرَاتٍ لَكُمُ الله عَنْاتِ تَجْرِي مِنْ ١٠ ١ ١ ١ الله قَانُ وَيَجْمَلُ لَكَ قُمُورًا الله عَنْاتِ تَجْرِي مِنْ ١٠ ١ ١ ١ الله قَلْمُ وَلَوْمَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النور   | فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ     | *   | ۸٦       |
| الفرقان قَوْدِهِ سَحَابُ طُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ 6 وَلِقَالِمِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرَّجالِ 6 0 1 10 100 100 أَوْلَهُ حَلَقَ كُلُّ دَابُّةٍ مِنْ مَاءٍ 0 1 100 الطَّهِ عَنْ فَقَلِ صَلَاةِ الْفَهْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       | وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَانِبِينَ          | ٧   | ۸٦       |
| مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ  وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُ دَابُّةٍ مِنْ مَاءٍ  وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُ دَابُّةٍ مِنْ مَاءٍ  مِنْ فَقِلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظّهِيرَةِ وَمِنْ  ٨٠ ٨ ٨ الفرقان تَبَارِكَ الْفِيقَاءِ قُلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ  الفرقان تَبَارِكَ الْذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  ١٠ ١٦٠ الفرقان وَيَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَامِ وَتُزَّلُ الْمُلاثِكَةُ تَنزيلا ١٩٠ ١٨ وَعَوْرًا وَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٩٠ ١٨ الله وَعَنْ اللهُ  |         | وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ           | 4   | ٨٦       |
| وَاللَّهُ حَلَقَ كُلُّ دَابُةٍ مِنْ مَاءٍ  وَنْ قَبْلِ صَلاقِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ  مِنْ قَبْلِ صَلاقِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ  بَعْدِ صَلاقِ الْفِيقَاءِ ثَلاثُ عُوْرَاتٍ لَكُمْ  الْفَرِقَان تَبَارِكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ قُصُورًا  تَجْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا  وَعَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْفَعَامِ وَثُرِّلُ الْمُلائِكَةُ تَنزِيلا ٢٥ ٨٨ من وَعَوْمُ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْفَعَامِ وَثُرِّلُ الْمُلائِكَةُ تَنزِيلا ٢٥ ١٧ وَعَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ٢٨ ١٨ وَعَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ٢٨ ١١ من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | أوِالتَّابِعِيْنَ غَيْرٍ أُولِيْ الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ                            | ۳۱  | 127      |
| مِنْ قَبْلِ صَلاقِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ هُمُ الْطَّهِيرَةِ وَمِنْ الْفَهَرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ الْمَاءَ بَعْلَ اللَّهُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ الْفَقَامِ وَنُوزًا الْمُلائِكَةُ تَتَزيلا ١٩٠ ١٩ ١٩ وَعَوْمُ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْفَعَامِ وَنُزَّلِ الْمُلائِكَةُ تَتَزيلا ١٩٠ ١٩٠ ١٩١ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَنُوزًا الْمُلائِكَةُ تَتَزيلا ١٩٠ ١٩٠ ١٩١ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٩٠ ١١١ مُنْ يَضْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٩٠ الله يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١١١ وَمَنْ يَغْمَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٩٠ الله المُعلَقُ لِمَا الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١٩١ الله وَيَخْلِدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١٩١ ١٩١ ويَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ١٩٠ ١٩٠ وَيَخْلِدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١٩٠ ١٩١ وَالنِّي أَطْمُعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِّينِ ١٩٠ ١٩٠ وَالنَّذِي أَطْمُعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِّينِ الْمُوتَى وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ١٩٠ الله وَعَلْدُونِ ١٩٠ أَوْلَمُ يَكُنُ لَهُمْ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِينِ ١٩٠ ١٩٠ أَوْلَمُ يَكُنُ لَهُمْ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِينِ اللهَ وَعِلْدُونِ ١٩٠ أَولَا أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَتَيَا يَتِينِ ١٩٠ ١٩٠ الله وَتَالَ أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَتَيَا يَتِينِ ١٩٠٤ ١٩٠ وَيَلْكُ مَنْ سَبَا بِنَتَيَا يَتِينِ ١٩٠٤ ١٩٠ إِنْكَ لا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ سَبَا بِنَتَيَا يَتِينِ ١٩٠٤ ١٩٠ إِنْكَ لَوْتُ تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَ المُعَاءَ مَنْ سَبَا بِنَتَا يَقِينِ ١٩٠٤ ١٩٠ إِنْكَ لَوْلَ تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ سَالِهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلُقُ عَلَى اللهُ المُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ المَّامَةُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ المُوتَى وَلا تُسْمِعُ المُعْقَلَ المَاعَامُ اللهُ المُعْتَى اللهُ المُعْتَى اللهُ اللهَا المُعْقَى اللهُ المُعْقَلُولُ المُعَلَى المُعْتَى المُعْتَى المُعْتَى المُعْتَى |         | مِنْ فَوُقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ                               | ٤٠  | ۱۷۸، ۱۲۵ |
| بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ الْفَرِقَان تَبَارِكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَمَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ ١٠ ١٦٠  تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ اللَّمْاءُ بِالْغَمَامِ وَثُرِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزيلا ٢٥ ٨٨ ٨١ ٢٥ الله وَعَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ٨٦ ١٧١ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلِيقَ أَتَامًا ١٩٠ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ٨٦ ١١١ ١٨ الشعراء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذَبُونِ ١٩٠ الله وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١١ ١٨ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ١٩٥ الله وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩١ ١٨ الله وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١١ ١٨ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ١٩٥ الله وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١٩٠ الله وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩٠ ١٩٠ الله وَيَخْلِبُ إِنِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ١٩٠ ١٩٠ الله وَيَخْلُدُ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ١٩٠ ١٩٠ الله الله فَقَالَ أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ٢٧ ١٩٠ ١٩٠ الله فَقَالَ أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ٢٧ ١٩٠ الله إلَّكَ لا تُسْمِعُ الْمُوتَى وَلا تُسْمِعُ المُّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ مَلَقَ المُّ الدُّعَاءَ عَلَى اللهُ الدُّعَاءَ ١٩٠ المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُوتَى وَلا تُسْمِعُ المُّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ٢٧ ١٩٠ الله إلَّكَ لا تُسْمِعُ الْمُوتَى وَلا تُسْمِعُ المُّمَّ الدُّعَاءَ ١٩٠ مَنْ مَنْ المُعْاءَ ١٩٠ ١٩٠ المُعْلَى ١٩٠ المُعْلَى المُعْلَى المُنْتَى وَلا تُسْمِعُ المُعْلَى المُعْلَاءَ ١٩٠ ١٩٠ المُعْلَى ١٩٠ المُعْلَى المَالِعُلَى المُعْلَى المُ |         | وَاللَّهُ خَلَقَ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ                                            | ٤٥  | 127      |
| الفرقان تَبَارِكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ قُصُورًا تَخْدِمَ الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَثُوزًلَ الْمَلائِكَةُ تَنزيلا ٢٥ ٢٨ مِن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَتُوُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ٢٨ ٢٨ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٩٨ الله عَلَى الهُ الله عَلَى الله ع |         | مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ   | ۸۵  | M        |
| تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا  وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَثُرِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزيلا ٥٧ ٨ وَعَادًا وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ٨٣ ١٧١ ١٨ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٩ ١٨ ١١١ لَيْضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ١٩ ١١ ١١ الشعراء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذّبُونِ ١٩ الله وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩ ١١ ١٩ الشعراء وَيَخِيدُ الله المُعْدَابُ يَوْمَ النِينَ السَّعراء وَلَا يَنْظَلِقُ لِسَانِي ١٩ ١٩ وَيَخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ١٩ ١٩ ١٩ الله وَيَخْلِدُ الله وَيَعْمِلُ الله وَيَعْمِلُ الله وَيَعْمِلُ الله وَعَلَيْتِي يَوْمَ الدِّينِ إِسْرَائِيلَ ١٩٨ الله وَعَلَيْتِي يَوْمَ الدِّينِ إِسْرَائِيلَ ١٩٨ الله فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَحِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَتِينِ ١٩٨ الله فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَحِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَتِينِ ٢٧ ١٩٨ الله فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَحِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإٍ يَتِينِ ٢٧ ١٩٨ إِنْكَ لا تُسْمِعُ الْمُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ١٠٤ مَنْ اللهُمُ الدُّعَاءَ ١٩٨ الله النَّعَلَ لا تُسْمِعُ الْمُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ١٠٨ ١٩٨ الله النَّعَاءَ المَّمَاءُ المُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ١٠٨ ١٩٨ الله المُعَلَى الله المُقَاءَ وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ١٩٨ المُعَاءَ ١٩٨ ١٩٨ المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى ا |         | بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ                                      |     |          |
| وَعَوْمُ تَشَقَّ السَّمَاءُ بِالْغُمَامِ وَفُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلا ٢٥ ٨٨ الله وَعَادًا وَقَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسَّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٩٨ ١٨ الله وَعَادًا وَقَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسَّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٩٨ ١٩ ١٩١ المنافق لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ١٩١ ١٩١ الله المُعْداء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ١٩٨ الله وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ١٩٨ وَالله وَيَعْدَلُونِ ١٩٨ وَالله وَالله وَعَلَيْتِي يَوْمَ الدِّينِ إِسْرَائِيل ١٩٨ وَعَلِيثَتِي يَوْمُ الدِّينِ إِسْرَائِيل ١٩٨ وَعَلِيثَتِي يَوْمُ الدِّينِ إِسْرَائِيل ١٩٨ وَعَلِيثَتِي إِسْرَائِيل ١٩٨ وَعَلِيثَتِي أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل ١٩٨ وَعَلِيثَتِي وَلا يُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ المُّمَّ الدُّعَاءَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينِ ١٩٨ الله وَعَلْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ١٩٨ الله وَعَلْدُ اللهُ اللهُ عَلَمُ المُعْمُ الْمُوثَى وَلا تُسْمِعُ المُوثَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ١٩٨ الله إلَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينِ ١٩٨ ١٩٨ الله إلَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ١٩٨ الله الله الله الله المُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ١٩٨ الله الله الله الله المُعْتَى المَّمَّ الدُّعَاءَ ١٩٨ الله المُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ١٩٨ الله المُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ١٩٨ الله المُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ١٩٨ اللهُ ١٩٨ الله المُؤْتِى المِنْ المُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ المُؤْتَى وَلَا الْعَامِ الْمُؤْتَى وَلا الْعَامِ المُؤْتَى وَلا المُؤْتَى وَلَى اللهُ المُؤْتَى وَالْ المُؤْتَى وَالْمُؤْتِى وَالْعَلَا الْعَلَا المُؤْتَى وَالْعُلَا المَالِعُ المُؤْتَى المَالِعُ المُؤْتَى وَالْعُلَا المُؤْتَى وَالْمُؤْتَى وَالْتُ المُؤْتَى وَالْعُلَا المُؤْتَى وَاللَّهُ المُؤْتَى وَالْعَلَا المَالِعُ المُؤْتَى وَالْعُرِي المُوتَى المُؤْتَى المُؤْتَى وَالْعُلَا المُؤْتَى المُ | الفرقان | تَبَارِكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ    | ١٠  | 13.      |
| وَعَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا       ١٦١         وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتْامًا       ١٦١         يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا       ١٦١         يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا       ١٦         الشعراء         قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكْبَرُونِ         الشعراء         وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي         وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ         وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ         بَوْمَ الأَمْعِينُ         بَانَ يَعْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ         بَانَ يَعْلَمُهُ عُلْمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ         بَانَ يَعْفِرُ لَيْ يَعْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينَ إِينَانِ يَقِينٍ         بَانَ يَعْلَمُهُ عَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ         وَمَا لَا يَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الشَّعًا وَاللَّمَاءَ اللَّمَاءَ اللَّمُ اللَّمُ المُعْمَى المَّمْ المُعْمَى المَّوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الشَّعًا المَّالِي اللّهَاءَ اللهَ اللهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا                                       |     |          |
| وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلُقَ أَتُامًا 11 11 يُوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا 11 11 يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا 11 11 11 الشعراء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ 11 14 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي 11 11 الشعراء وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ 14 14 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ 14 14 أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 14 14 19 أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 14 14 19 النمل فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ 17 14 النمل فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ 17 14 النمل إنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ 14 14 16 المُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ 14 14 16 16 الله إنْكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ 14 16 16 المُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ 14 16 16 16 المُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ 14 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلا           | 70  | м        |
| الشعراء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذَّبُونِ 171 مِنْ الشَّعراء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذَّبُونِ 171 مِنْ الشَّعراء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذَّبُونِ 171 مِنْ الشَّعراء وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي 17 مِنْ اللَّيْنِ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي 170 مِنْ اللَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ 170 مِنْ 170 مِنْ اللَّهِ الرُّوحُ الأمِينُ 170 مِنْ اللَّهِ الرُّوحُ الأمِينُ 170 مِنْ اللَّهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 170 مِنْ النَّمُ اللَّهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَاء اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتِيلُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْتَى اللْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْت |         | وَعَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا             | ۳۸  | 171      |
| الشعراء قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ 17 مِمْ الشَّعراء وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْظَلِقُ لِسَانِي 18 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ 14 مَمْ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ 14 مَمْ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ 190 مَمْ أَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 190 مَمْ النَّمَلُ قَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ 190 مَمْ النَّمَلُ النَّمَلُ لَقُمْ الْمُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ مَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ 190 مَمْ النَّمَلُ لَوْمُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ مَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ 190 مَمْ النَّعَلَ النَّمُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ مَبَا إِمْنَا إِلَيْكَ الْمُوتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَنْ مَا المَّا المُّا المُّاتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَا مَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَا مَا اللَّمَا المَّالِ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَا مَا الْمُ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ اللّهُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَ الدُّعَاءَ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ الْمَثَلُكُ مِنْ سَبَا إِنْتَا إِنْ يُعْلِينِ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّالِ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّالِقُونَ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّالِ اللَّهُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّامِ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلا اللَّهُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى وَلا الْمُؤْتَى وَلا الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى وَلا الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُولُونُ الْمُؤْتَى الْمُؤْت |         | وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا                                                | ٦٨  | 171      |
| وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي وَالاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ مِلَا ١٩٣ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ وَالدِّينِ الرَّوحُ الأَمِينُ اللَّهِ الرَّوحُ الأَمِينُ اللَّهِ الرَّوحُ الأَمِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه |         | يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا               | 79  | 171      |
| وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ  فَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ  أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ  197 من الإسرائِيلَ  أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ  197 من الإسرائِيلَ اللهُ ا | الشعراء | قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ                                          | ۱۲  | ۸۹       |
| نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ  أَوْلُمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ  197 الم الم يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ  النمل فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينِ ٢٢ ١٧٩ النمل فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٢٧ ١٧٩ النمل فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٢٧ الم ١٩٠ إنْكَ لا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ٨٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي                                            | ۱۳  | ۸۹       |
| أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ                        | ΑY  | ٤٩       |
| النمل فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٢٧ ١٧٩ النمل إنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمُوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ٩٠ ٨٠ وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ                                                         | 194 |          |
| إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ مَا ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ             | 197 | 4.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النمل   | فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ        | **  | 174      |
| وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ                    | ۸۰  | 4.       |
| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ                                     | ۸۱  | 122      |
| مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ٨٩ ١٨٠، ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ | ۸۹  | ١٨٠، ١٤٤ |
| وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وهامَانَ وَجُنُوْدَهُما مِنْهُمْ مَا كَانُوْا يَحْذَرُنَ ٢ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وِهَامَانَ وَجُنُوْدَهُما مِنْهُمْ مَا كَانُوْا يَحْذَرُنَ        | *   | 4.       |

| القصص    | وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي          | 72 | 174        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| العنكبوت | أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا                               | ٤  | 6.         |
|          | وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ                | 40 | ر ٤٥٠ مع ، |
|          |                                                                                                 |    | 14.        |
|          | وَعَادًا وَتُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ                                   | ٣٨ | 177        |
| الروم    | ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا مِآيَاتِ اللَّهِ             | 1. | 40         |
|          | وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُون                                                                  |    |            |
|          | فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ | 70 | 44         |
|          | وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ                                               | ۳٥ | 111        |
| لقمان    | تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ                                                             | ۲  | 44         |
|          | هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ                                                                | ٣  | 94         |
|          | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ                 | ٦  | 94         |
|          | بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا                                                           |    |            |
|          | يَابُنَيُّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل                                    | ١٦ | ٨٥         |
|          | وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ                      | ** | 9.8        |
| الأحزاب  | يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا             | ۳. | 90         |
|          | الْعَذَابُ                                                                                      |    |            |
| سبأ      | وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلِّي وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ      | ٣  | 177        |
| · .      | عَالِم الْغَيْبِ                                                                                |    |            |
| :        | وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجْز              | ٥  | 177        |
|          | اًلِيمٌ                                                                                         |    |            |
|          | وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ                 | ١. | 90         |
|          | وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ                                  | ١٢ | 47         |
|          | لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَال                   | ١٥ | 174        |
|          | وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن دُوَاتَى أُكُل خَمْطٍ                               | ١٦ | 14.        |
|          |                                                                                                 |    |            |

|          | ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ            | 14  | 44         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|          | فَقَالُوا رَبِّنًا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ            | 14  | 47         |
|          | إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ         | **  | ۸۹ ، ۱۲۱ ، |
|          |                                                                                  |     | 1.41       |
| <u>.</u> | قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ                        | 43  | 17         |
| اطر      | هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ         | ٣   | 177        |
| •        | فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ                                      | ٨   | 4.4        |
| -        | يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤُلُؤًا                         | 777 | 187        |
|          | كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورِ                                                  | 777 | ٩٨.        |
| ېس       | يس                                                                               | •   | 44         |
| •        | وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ                                                          | . Y | 44         |
|          | إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ                                                    | ٣   | 44         |
|          | عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم                                                         | ٤   | 44         |
|          | تَنزيلَ الْعَزيز الرَّحِيم                                                       | ٥   | 44         |
|          | إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ                   | 79  | 44         |
|          | وَالْقَمَرَ قَدُّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ        | 79  | 1          |
|          | إِنْ كَانَتْ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ | ۳٥  | 44         |
|          | إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ         | ۸۲  | 77         |
| لصافات   | إِنَّا زَيِّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ                     | ٦   | 144 150    |
|          | أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ                           | 170 | 1          |
|          | اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ                               | 177 | 1          |
|          | إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ نِكْرَى الدَّار                               | ٤٦  | ۱۸۳        |
|          | قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ                                              | ٨٤  | 1.1        |
|          | لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ                                | ۸٥  | 1.1        |

| لزمر                                    | هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ           | ۳۸       | 184, 157    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                         | رَحْمَتِهِ                                                                                |          |             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى                        | ٤٢       | 1.7         |
| غافر                                    | إنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ        | 41       | 1.4         |
|                                         | كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّار                           | 70       | ۱۸٤         |
|                                         | وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْن لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ           | 44       | 1.7.19      |
|                                         | أَسْبَابَ السموات فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا            | **       | 1.4.19      |
|                                         | فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ                              | w        | 77          |
| فصلت                                    | وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّام سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ                | ١.       | ٠ ١٢٨ ، ١٠٤ |
|                                         | *                                                                                         |          | 19127       |
|                                         | وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ                      | 11       | 1.5         |
|                                         |                                                                                           |          |             |
| الشورى                                  | إِنْ يَشَأْ يُسْكِنْ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ                       | ***      | 1.0         |
|                                         | وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ                   | 40       | 1.0         |
|                                         | وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ | ٥١       | 1.7         |
|                                         | يُرْسِلَ رَسُولاً                                                                         |          |             |
| الزخرف                                  | لا خوفٌ عَليكُمْ                                                                          | ٦٨       | 177         |
|                                         | أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ                               | ۸۰       | ٥٠          |
|                                         | وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ                                       | ۸٥       | 127         |
|                                         | وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ   | ۸٦       | 127         |
|                                         | وَهُمْ يَعْلَمُونَ                                                                        |          |             |
|                                         | وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ                                | ٨٧       | 157         |
|                                         | وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ                                  | <b>M</b> | 121         |
| الدخان                                  | رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ                                  | ٦        | 174         |
|                                         | رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا                                          | ٧        | 174         |
|                                         | إنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ                                 | ۳        | 1.4         |

| جاثية                                 | وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ                | ٤    | 1.4           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                                       | وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ  | ٥    | 1.4           |
|                                       | فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمِ      |      |               |
| z: "                                  | يَعْقِلُونَ                                                                           |      |               |
|                                       | وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجْزِ أَلِيمٌ             | 11   | 177           |
|                                       | أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا | 71   | 1.4           |
|                                       | وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ                            |      |               |
|                                       | مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  | . 40 | 1.4           |
|                                       | وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا                | 44   | 1.4           |
|                                       | وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا                | 44   | 11.           |
| لأحقاف                                | فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ                                          | ۱۳   | 177           |
|                                       | أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا                       | 17   | 11.           |
|                                       | تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ      | 70   | 111           |
| نداریات                               | فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ       | 74   | 111           |
|                                       | وَقُوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ                                                            | ٤٦ - | 154           |
| لطور                                  | يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغْوُ فِيهَا وَلا تَأْثِيمُ                         | 74   | 177           |
| •••                                   | إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ                  | YA   | 14            |
|                                       | وَتُمُودَ فَمَا أَبْقَى                                                               | ٥١   | 177           |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ                     | ٣    | 174           |
| J                                     | سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ                                           | 10   | 117           |
| لرحمن                                 | وَالْحَبُّ نُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ                                               | 17   | 1846 184 6118 |
| ير دين                                |                                                                                       |      | 14., 14.,     |
|                                       | تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ                                  | ٧٨   | 14.           |
| لواقعة                                | مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ                                                 | 17   | 14.           |
|                                       | يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ                                             | 14   | 14.           |
|                                       | بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِين                                          | 14   | 14.           |

|           | لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ                                                     | 19   | 14.      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|           | وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ                                                           | . ** | 14.      |
|           | وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ                                                          | 71   | 14.      |
|           | وَحُورٌ عِينُ                                                                               | 77   | 14.      |
| الحديد    | وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ                | A .  | 117      |
|           | وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى                                                            | ١.   | 114      |
|           | مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ                        | 11   | 177      |
| المجادلة  | وَلا أَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ                                  | Y    | 112      |
| الحشر     | كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ                                     | V    | 110      |
| الصف      | وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ                                       | ٨    | 129      |
|           | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ                                      | 12   | 146      |
| المنافقون | فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ         | 1.   | 177      |
|           | الصَّالِحِينَ                                                                               |      |          |
| الطلاق    | إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ                                                              | ٣    | 145. 159 |
| المعارج   | كَلا إِنَّهَا لَظَى                                                                         | 10   | 110      |
|           | نَزَّاعَةً لِلشُّوى                                                                         | 17   | 110      |
| المزمل    | وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا                                      | ٨    | 14.      |
|           | رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ                                                             | ٩    | 14.      |
|           | إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَنْنَى مِنْ ثُلْثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثُهُ | ٧٠   | 189      |
| الإنسان   | إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلًا وَأَغْلالًا وَسَعِيرًا                          | ٤    | 145      |
|           | وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ                   | 10   | 100      |
|           | قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا                                              | 17   | 1/0      |
|           | عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ                                            | 41   | 171      |
| النبأ     | جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا                                                       | 7"1  | 171      |
| =         | رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ                                |      | 141      |

| النازعات | إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدِّسِ طُوًى                     | 17 | 144 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| # 1      | إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا                                  | 20 | 141 |
| عبس      | وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزُّكًى                                       | *  | 117 |
|          | أَوْ يَذُكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذُّكْرَى                                   | ٤  | 117 |
| الانفطار | يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّه | 14 | 114 |
| المطففين | تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ                             | 7£ | 117 |
| البروج   | ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ                                                 | 10 | 144 |
|          | بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ                                                | 71 | ١٣٣ |
|          | في لَوْحٍ مَحْفوظٍ                                                       | 77 | 117 |
| الغاشية  | لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً                                              | 11 | 114 |
| البلد    | فَكُ رَقبةٍ                                                              | 14 | 100 |
| المسد    | وامْرَأْتُه حَمَّالةَ الحطبِ                                             | ٤  | 114 |

## ٣ـ فهرس الأبيات

| (ب)                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |
| وما أدريْ أغيَّرَهم تناءٍ                                         |
| <b>(</b> )                                                        |
| ••••••                                                            |
| وحجّتي قراءةُ ابنِ عامرِ                                          |
| (٤)                                                               |
| على حينَ عاتبتُ المثيبَ على الصبا                                 |
| (ف)                                                               |
| والعاشرُ البزّارُ وهُو خلفُ                                       |
| عمرُو الذي هشم الثريدَ لقومه<br>للبسُ عباءةٍ <u>وتَقَرُّ</u> عيني |
|                                                                   |

| ٣          | وحفص وبالإتقان كان مُفضَّلا          | وذاك ابنُ عيّاشٍ أبو بكرٍ الرضا         |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٣          | فشُعْبَةُ راويه المبرِّزُ أَفضَلا    | فأمًا أبو بكرٍ وعاصمٌ اسمُّه            |
| •          | إماماً صبوراً للقران مُرتُّلاً       | وحمزةُ ما أزكاه من متورعٍ               |
| •          | فذلك الذي اختار المدينةَ مَنزِلاً    | فأمَّا الكريمُ السَّرِّ في الطيبُ نافعٌ |
| *          | لِما كان في الإحرامِ فيهِ تَسرُّبَلا | وأمّا عليٌّ فالكسائيُّ نعتُه            |
| 07         | كريمٌ على حينِ الكرامُ قليلُ         | ألمْ تعلمي يا عمرَكِ اللهُ أنني         |
|            | (                                    | )<br>•)                                 |
| *1         | كأنَّ قَفْراً رُسومَها قلما          | فأصبحت بعد خطُّ بهجتِها                 |
| <b>£</b> V | تَقَضّي لُباناتٍ ويسْأمَ سائمُ       | لقد كان في حَوْلِ ثَواءٍ ثويتُه         |
| 177        | دعتْه إلى هابي الترابِ عقيمُ         | تزوّد منّا بين أُذْناهُ طعنةً           |
| ٨          | لَهُ رُويسٌ ثم رَوْحٌ يَنتمِي        | تاسعُهم يعقوبُ وهُوَ الحضرميُ           |
| 94         | على حينَ يستصبيْنَ كلُّ حليمٍ        | لأجتَذِبَنْ منهنَّ قلبيْ تحلُّما        |
|            | ن )                                  | )                                       |
| 177        | كُ وقد كبرتَ فقلتُ إنّه              | ويقلْنَ شيبٌ قد علا                     |
|            | (-                                   | ه)                                      |
| *1         | زج القَلُــــوصَ أبي مَزادَه         | فزججـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 177        | قد بلغا في المجد غايتاها             | إنَّ أباها وأبا أباها                   |

#### ( الألف )

| <b>Y</b> | صريحٌ وباقيهم أحاط به الولا          | أبو عَمْرِهم واليَحْصُبيُّ ابن عامرٍ |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| *        | هو ابنُ كثيرٍ كاثرُ القومِ مُعْتَلَى | ومكةً عبدُ الله فيها مُقامُه         |
| £        | أبو عمروٍالبصريُّ فوالدُهُ العَلا    | وأمَّا الإمامُ المازنيُّ صريحُهم     |
| <b>V</b> | فعنه عیسی وابنُ جَمَّازٍ مضی         | ثم أبو جعفرٍ الحَبْرُ الرِّضي        |
|          | (ي)                                  |                                      |
| 174      | ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا        | بدا ليَ أنيُّ لستُّ مدرِكَ ما مضى    |
| 174      | ولا وَزرُ مما قضي الله واقياً        | تَعَزَّ فلا شيءً على الأرض باقياً    |

### ه ـ فهرس موضوعات البحث

| أـد             | قدمة                                                  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|
| 14_1            | لتمهيد                                                |  |
|                 | en e              |  |
| 11              | ١ ـ القراء العشرة                                     |  |
| 14-11           | ٧_ أسباب اختلاف القراءات وأنواعه                      |  |
| 19_10           | ٣_ النحو والقراءات                                    |  |
| 10 11           | الباب الأول: القراءات المختلفة في الحركات             |  |
| 114- 11         | ١_ الفصل الأول: الاختلاف في الرفع والنصب:             |  |
| 177- 119        | ٢_ الفصل الثاني: الاختلاف في الرفع والجر:             |  |
| 10 148          | ٣_ الفصل الثالث: الاختلاف في النصب والجر:             |  |
| 701 _ 711       | الباب الثاني : القراءات التي اختلافها ليس بين الحركات |  |
| 701 - 771       | ١_ الفصل الأول: الاختلاف بين الجزم والحركات:          |  |
| 141 - 141       | ٢_الفصل الثاني: الاختلاف في الأحرف الإعرابية:         |  |
| 147 - 147       | ٣_ الفصل الثالث : الاختلاف بين إثبات التنوين وحذفه :  |  |
| 147 - 147       | الخاتمة                                               |  |
| 140 _ 147       | ملحق (١) القراءات حسب الأبواب والفصول                 |  |
| 714-7-7         | ملحق (٢) القراءات حسب ترتيبها في السور الكريمة        |  |
| <b>770_77</b> • | الفهارس: ١ ـ فهرس المصادر والمراجع                    |  |
|                 |                                                       |  |

| 777 _ 777 | ٢_ فهرس الآيات القرآنية |
|-----------|-------------------------|
| 727 _ 727 | ٢_ فهرس الأبيات الشعرية |

# فهرس الفهارس

١ \_ فهرس المصادر : ص : ٢٢٠

٢\_ فهرس الآيات القرآنية : ص : ٢٢٦ .

٣\_فهرس الأبيات : ص: ٧٤٠.

٤ \_ فهرس الموضوعات: ص: ٧٤٣.